





### في هذا العدد

- تحديات الهوية العربية بين ثقافة العولمة
  - وعولمة الثقافة

د/ إبراهيم عبد الرحمن رجب

د/ أحمد درويش

- ثورة التنظير في العلوم الإجتماية
- د/أحمد المهدى عبد الطليم
- ه منهجية التعامل مع الفكر الفربي المعاصر
  - معددات دور الدولة في توزيع الزكاة
- د/ شعبان فهمی عبد العزیز

وأثارها الاقتصادية

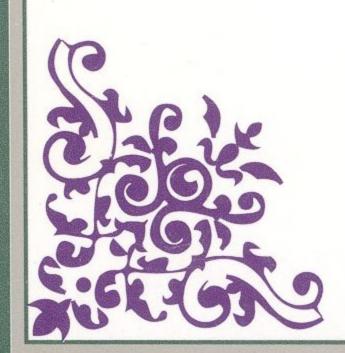

العدد (۹۸) السنة الخامسة والعشرون رجب - شعبان - رمضان ۱٤۲۱ هـ اكتوبر - نوفمبر - ديسهبر ۲۰۰۰ م

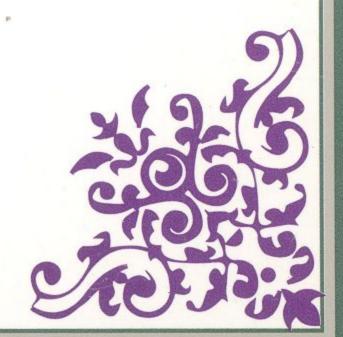

# Hapital Haribery Laria Haula Harlery

۰ مجلة المسلم المعاصر

١٢ شارع مرقص هنا - العجوزة - القاهرة هاتف: ٢٥٨٨٩٤٧

٢٦ شارع القصر العيني - القاهرة هاتف / فاكس: ٥٠١١٥٥٧

٥ مكنبة الشروق

Alies: « A 3 Y 1 P Y

ا ميدان طلعت حرب - القاهرة

الأزوري للك ناب

٢٥ شارع الإسكندر الأكبر - الأزاريطة - الإسكندرية

تلیفاکس: ۲۲۷۵٥٥

alie : V.YYX3

♦ الشركة السعودية للتوزيم - جدة

41894 / 14190 : m. m

فاکس: ۱۹۱۳۲۵۳

707.9.9 : Lila

هاتف : ١٤٤٤ د نقاه

الشركة السعودية للتوزيم - الريان

هانف : ۵ کا ۱ کا ۸

النوركة السعودية للنوزيج – الدماه

مار البحوث العلمية - الكويث

الصفاة - الكويت ، بناية الأوقاف رقم ٤ شارع فهد السالم

الكويت هاتف : ۹،۹،۳۵۲

ص. ب: ۲۸۵۷ الكويت

♦ المراسلات على العنوان: ١٣ شارع مرقص حنا - العجوزة - القاهرة



مجلة فصلية فكرية ثقافية محكمة ، تعالج قضايا الإجتهاد المعاصر في ضوء الأصالة الإسلامية

تصدر عن

جمعية المسلم المعاصر



صاحب الامتياز ورئيس التحرير المسئول

والراتين المحت الم

العدد (۹۸) السنة الخامسة والعشرون رجب - شعبان - رمضان ۱٤۲۱ هـ اكتوبر - نوفمبر - ديسمبر ۲۰۰۰ م





رئيس مجلس الإدارة أ. د. محمد عمارة

### هبئة التصربير

سكرتير التحرير د. محمد كمال الدين إمام

رئيس التحرير أ. د. جمال الدين عطية

أعضاء (\*)

أ. فهمي هسوينديأ. د. محمد سليم العوا

المستشار/ طارق البشري أ. د. على جمعة

أ. د. أحمد صدقي الدجانيأ. د. سيد دسوقي

مدير الإدارة أ. مهجة مشهور

<sup>(\*)</sup> رتبت الأسماء ألفبائيًا.

# فواعد النشرفي المجسلة

المجلة بمعالجة شئون الحياة المعاصرة في ضوء الشريعة الإسلامية ، فقضيتها الأساسية هي « المعاصرة » ، وهي ذات مداخل ثلاثة : المعاصرة » ، وهي ذات مداخل ثلاثة : الاجتهاد ، والتنظير ، وإسلامية المعرفة .

كما تهتم المجلة بمجالين أساسيين لقضية المعاصرة هما مجال الحركة الإسلامية ، ومجال الأبحاث الميدانية .

وترحب المجلة بالأبحاث ذات الصلة بهذه القضية ومداخلها ومجالاتها المختلفة ، كما ترحب في باب « الحوار » بمناقشة الأبحاث التي تنشر في المجلة أو في غيرها من المجلات والندوات والمؤتمرات ، كما ترحب في باب « نقد الكتب « بالنقد الموضوعي للكتب ذات العلاقة باهتمامات المجلة .

- ٢ تنشر المجلة البحوث العلمية والمقالات الفكرية التى تتحقق فيها شروط الأصالة والإحاطة والاستقصاء والعمق والموضوعية والمنهجية والرجوع إلى المصادر الأصلية وأسلوب البحث العلمى بالطريقة المتعارف عليها .
  - ٣ بشترط في البحث ألا يكون قد نشر في أي مكان آخر .
- تعرض البحوث المقدمة على محكمين من داخل هيئة التحرير أو من مستشارى المجلة ، وتبقى أسماء الباحثين والمحكمين مكتومة ، ويطلب من الباحث إعادة النظر في بحثه في ضوء ملاحظات المحكمين .
- ما تنشره المجلة يعبر عن وجهة نظر صاحبه ، ولا يعبر بالضرورة عن
   وجهة نظر المجلة .
- ٦ الأبحاث التى ترسل إلى المجلة لا تعاد ولا تسترد سواء نشرت أم لم
   تنشر ، ولا تلتزم المجلة بإبداء أسباب عدم النشر .
- ٧ ترتب الأبحاث عند النشر وفق اعتبارات فنية لا علاقة لها بمكانة البحث أو الباحث .
- ٨ يعطى صاحب البحث المنشور مكافأة مالية مع ٢٠ فصلة (مستخرج)
   من بحثه المنشور ، ويكون للمجلة حق إعادة نشر البحث منفصلاً أو ضمن مجموعة من البحوث ، بلغته الأصلية أو مترجماً إلى أى لغة أخرى ، دون حاجة إلى استئذان صاحب البحث .

# المحتويسات

| كلمة التحرير<br>• تحديات الهوية العربية بين ثقافة العولمة وعولمة<br>الثقافةهــــد أحمد درويشه                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أولاً: أبحاث<br>• ثورة التنظير في العلوم الاجتماعية د. إبراهيم عبد الرحمن رجب- ٢٥<br>• منهجية التعامل مع الفكر الـتربوي الغربي                                                                       |
| المعاصر – طبيعته ومحدداته وتقويمه ضمن المعايير المناسبة (الذاتية والموضوعية) د. أحمد المهدي عبد الحليم _ ٦٧ • محددات دور الدولية في توزيع الزكاة وآثارها الاقتصادية د. شعبان فهمي عبد العزيز _ ١٠٧ • |
| ثانيًا: رؤى وحوارات و حوارات حول حركسة الفكر الإسلامي المعاصر خلال القرن العشرين «دراسة المعاصر خلال القرن العشرين «دراسة وتحليل».                                                                   |
| ثالثًا: حوار  حد الردة في الفكر الإسلامي المعاصر: قراءة نقدية في ضوء النص القرآني أ. عبد الرحمن الحللي                                                                                               |
| رابعًا: خدمات المعلومات<br>• المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة د. هانيء محيي الدين عطية _ ٢١٥<br>• نشرة الإنترنت (٢) د. هانيء محيي الدين عطية _ ٢٢٦                                         |

# تحديات الموية العربية بين ثقافة العولمة وعولمة الثقافة

i. د: أحمد دروبيش <sup>(\*)</sup>

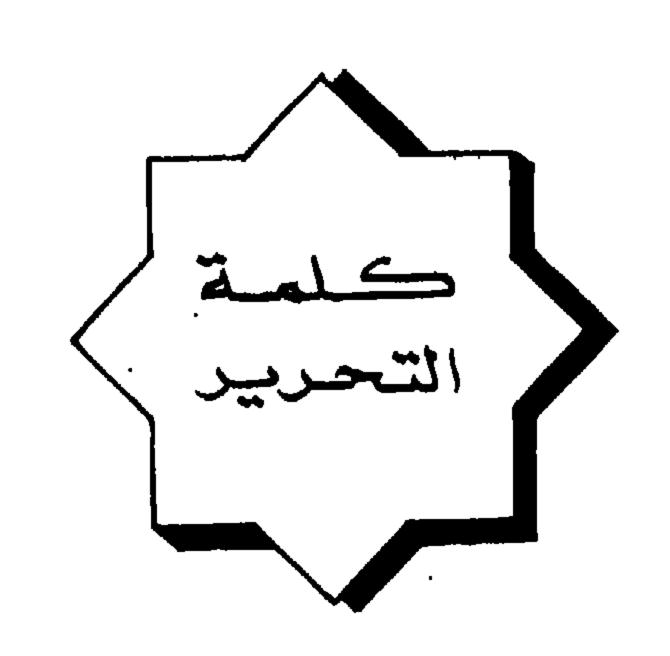

بالرغم من القصر النسبي للفرة التى عرفت فيها الكتابات العربية مصطلح «العولمة» ، فإن كشيرًا من حلقات البحث والمؤتمرات قد تناولت هذه الظاهرة ، في أبو ظبي والقاهرة والدار البيضاء وبيروت والرباط وعمان وتونس وغيرها من المدائن العربية ، وظهرت المقالات والكتب المؤلفة بالعربية أو المترجمة إليها محاولة طرح التساؤلات حول هذه الظاهرة السريعة الانتشار ، والمثيرة للمشاعر المتفاوتة والمتضاربة والمتائنا في الحياة السياسية والاقتصادية أحيانًا في الحياة السياسية والاقتصادية

والثقافية لمعظم شعوب العالم، وخاصة تلك الشعوب التى خرجت مهزومة من حروب القرن الكبرى، وهي الحروب التى كانت «عالمية» على نحو تام أو جزئي، أو تلك التى وقعت بين سنابك الغالبين والمغلوبين فتحملت غبار المعارك ودخلت في مناطق «فراغ النفوذ» حسب تصور القوى الكبرى، وهو التصور الذي تطورت حلقاته منذ عصر الثورة الصناعية الأوروبية حتى عصر الهيمنة المطلقة الأمريكية.

وإذا كانت اللغة قد نحتت مصطلح

<sup>(\*)</sup> أستاذ بكلية دار العلوم حامعة القاهرة .

«العولمة» ، على وزن «الفوعلة» ترجمة للمصطلح الإنجليزي Globalization أو المصطلح الفرنسي Mondialisation ، وأيَّـا مـا كانت درجــة الدقــة في اختيار اللفظ المقابل للعمالم Monde أو الكرة الأرضية Globe ، فقد تم احتيار صيغة «فوعل» بدلالتها على التشكيل المفروض من خارج المادة، والذي يحمل معنى الفوقية وأحادية الاتجاه، في مقابل صيغة «تفاعل» التي توحى بالحوارية وثنائية الاتحاه، وقد تنبهت اللغة هنا إلى ما لم تنتبه إليمه منذ نحو ثلاثمة قرون عندما فاجأتها البذرة الأولى لظاهرة العولمة ممثلة في الإمبريالية الأوروبية Imperialism التي تمت ترجمتها إلى مصطلح «الاستعمار»، مع أن الدلالة الأولى لهذا المصطلح هي السسعي إلى إعمار الأرض، كما جاء في القرآن الكريم: ﴿ هُو أَنْشَاكُمْ مِنَ الأَرْض وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ﴾ (هود: ٦١)، ولعل هذا يفسر ميل اللغة إلى استخدام مصطلح الامبريالية بدلاً من الاستعمار في كثير من الأحيان.

ونحسن نقول: إن العولمسة امتداد للظاهرة الاستعمارية، متابعة لما يراه

زمرة المتخصصين، وخاصة في الجحال الاقتصادي من أن «هناك عولمتين؛ قديمة وحديثـــة، ظهرت الأولى مع الشورة الصناعية في القرن الشامن عشر ، واستطاعت تنفيذًا لخطتها أن تزيد في إنتاج السلع زيادة كبيرة دفعت بأوربا إلى البحث عن أسواق جديدة أقامتها عن طريق إنشاء المستعمرات بأمريكا وآسيا ، كما مكنتها هذه من الحصول على المواد الخام بأسعار جد منخفضة ، وهذا يفسره ما كان من اندماج للدول الفقيرة المستعمرة في اقتصاديات الدول الصناعية الأوربية ، أما العولمة الثانية ، العولمة الحديثة، فإن تحققها لا يكون عن طريق الاستعمار في شكله القديم وما كان يوفره من آليات ، ولكن عن طريق تحرير التجارة الدوليسة والتنامي على النطاق الدولي بالاعتماد على التقدم التكنولوجي وتطوره في مختلف الجحالات وتســـابق الدول على اقتنــائه وتملك ازمته»(۱).

ولا يختلف المحللون السياسيون كثيرا عن المحللين الاقتصاديين في الربط بين المرحلتين ، فهــم يرون أن نظريــة «ملء الفراغ» التي سادت منطقسة الشرق

(١) انظر: محمد الحبيب بلحوحة: إيجابيات العولمة وسلبياتها، ضمن ملف «العولمة والهوية»، ص٩٢، مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية

الأوسط والمنطقة العربية خاصة في أعقاب الحرب العالمية الثانية ، والتي دفعت القوى التي ساعدت في انتصار الحلفاء في الحرب إلى اعتبار نفسها الأحق بالهيمنة على مناطق الفراغ مع تطور في الهيمنة من الاستعمار المباشر إلى الهيمنة السياسية والاقتصادية والفكرية والثقافية ، هذه الفكرة هي الحرب التي تطورت بعد الإنتصار في الحرب التي تطورت بعد الإنتصار في الحرب الباردة لتظهر في شكل العولمة ، المنارها طبعة جديدة من نظرية ملء الفراغ (١) .

وإن كان بعض المتشائمين يرى أن العولمة ليسست تطويرًا للرأسمالية والاستعمار، وإنما هي عودة لمساوئ الرأسمالية في عهد الثورة الصناعية، وإلغاء لكل ما حققته البشرية في قرن كامل من المطالبة بتحقيق الاشتراكية والديمقراطية، والقرن القادم يحمل مساوئ البطالة ودكتاتورية رأس المال والانكفاء على الذات بدلاً من الانفتاح والذي تدعو له العولمة (٢).

الاسستعمار الأوربي ، أو الطبعسة الأولى للعولمة في العصر الحديث ، تحول إذن بـالتدريج بعد الانتصارات في الحروب الساحنة والباردة في نصف القرن الأخمير إلي ظاهرة محاولمة فرض الهيمنة الأمريكية في العقد الأخير تحت مسمى «العولمة» ، وهو مسمى يكاد يرادف الأمركة ، والأمريكيون أنفسهم يعتزون بذلك ، كما يقول فريدمان : «نحن أمام معارك سياسية وحضارية فظيعة ، العولمة هي الأمركة ، والولايات المتحدة قـوة مجنونــة، نحن قـوة ثوريــة خطيرة ، وأولئك الذين يخشــوننا على حق ، إن صندوق النقد قطمة أليفة بالمقارنة مع العولمة، في الماضي كان الكبير يأكل الصغير، أما الآن فالسريع يأكل البطىء».

ومع أن ظاهرة العولمة كل لا يتجزأ بأبعادها السياسية والاقتصادية والثقافية، من حيث تداخل العناصر واعتمادها على بعضها البعض في الوصول إلى الهدف ، إضافة إلى وحدة المصدر المهيمن في عالم القطب الواحد ، فإننا

<sup>(</sup>٢) انظر كَتِهاب «فخ العولمة: الاعتبداء على الديمقراطية والرفاهية»، تثاليف: هانس بينز مـارتيني وهارولد شــومان، ترجمــة: د. عدنان عباس علي، سلسلة عالم المعرفة، أكتوبر ١٩٩٨.

سنركز حديثنا هناعلى البعد الثقافي الذي يعد من أكثر الأبعاد تأثيرًا على هوية الفرد والجماعة معًا ، وبالتالي على صمود أو ذوبان بحموعة من الكيانات القومية المستهدفة ، في مقدمتها الكيان كانت دائمًا عنصرًا مهمًا في حملات الاستعماري يراد من خلالها طرح أفكار الغالب على المغلوب ، أو تحطيم روح المقاومية من خلال إضعاف عناصر الروح القومية لدى الشعوب المستهدفة، فإن موقع الثقافة في نظرية العولمة قد ازداد أهمية إلى حد بعيد ، وشهد نقلة نوعية ؟ فلم يعد الاستهداف الثقافي وسيلة إلى غاية ، وإنما أصبح غاية في ذاته « لقد ارتقت الثقافة من كونها وسميلة لتحقيق الغايات ، لتكون هي الغاية ذاتها وكان من الطبيعي أن تسعى القوى الرأسمالية التقليدية ، وقد أدركت الاحتمالات الاقتصادية الهائلة للموارد الثقافية إلى تحويل الثقافية إلى واحدة من

موازين القوى عالميًا إن لم تكن أهمها على الإطلاق »(١).

ولا نريد أن نسمتعيد كشيرًا من تفاصيل الحوار الذي يدور بين بعض المفكرين العرب المعاصرين حول المفهوم الدقيق لكلمــة «الثقافــة»، والفروق المحتملة بينها وبين «الحضارة»، ومدى تطابقها في المعنى مع كلمة Culture الدالة على معنى الثقافة في لغة العولمة الأولى (٢) ولكننا نكتفي بهإيراد بعض المفاهيم الأساسية التي يوردها الباحثون وهم يتحدثون عن الإيحاءات الأولية لمفهوم كلمة «الثقافة» في الاستخدام العربي، ومن هنذه الإيحـــاءات أو التعريفات الجامعة (٣):

١ ــ الثقافة هي السر الكامن وراء كل ما نمارسه من سياسات وممارسات. ٢ ـــ الثقافة هي ما يبقى في الذهن بعد نسیان کل شیء .

ومن هذا المنطلق فإن الثقافة يمكن أن ينظر إليها باعتبارها تراثا قديمًا لتشمل المسأثورات والكتسب والمخطوطسات والوثسائق والآثسار والمتساحف والستراث

أهم الصناعات الاستزاتيجية التي تحكم

<sup>(</sup>۲) انظر د. نبیل علی : مرجع سابق ص ۸ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) انظر بعض تفاصيل هذا الحوار في التعقيب المطول للدكتور سامر عكـاش في بحلة المستقبل ١٩٩٨/١٠ على دراسة د. محمد عابد الجابري عن الهوية والعولمة الثقانية في بحلة المستقبل ١٩٩٨/٢

الشعبي وطراز العمارة ، أو باعتبارها إبداعًا لتشمل الأدب بألوانه المختلفة والمسرح والسينما والفنون التشكيلية والموسيقى ، أو باعتبارها تعبيرًا لتشمل اللغة بدرجاتها المختلفة، أو باعتبارها عادات وتقاليد تتميز بها كل أمة عما سواها .

ولقد عرفت البشرية في تاريخها الطويل كشيرًا من الثقافات المتعاقبة والمتحاورة والمتصارعة، وكان جزء من سر تقدم البشرية يكمن في هذه الصلة المعقدة التي كانت تتبادل فيها الثقافات والحضارات مواقع الصدارة دون أن تصل واحدة منها لفرض هيمنتها المطلقة على كل ما عداها ، كانت الوسائل المتبعة في طرح ثقافة أمة على أمة أخرى تتمشل غالبا في اللجوء إلى «إغراء تتمشل غالبا في اللجوء إلى «إغراء العرض»، وعندما كان يتم اللجوء إلى «سطوة الفرض» كان يقترن ذلك بالتعسف الواضح وبمطالبة المضطهدين بإعادة هويتهم إليهم ، وبتعاطف الآخرين معهم.

لكن النقلة النوعية التي حدثت مع ثقافة الآخر ثقافة العولمة في العلاقة مع ثقافة الآخر تكمن في أنها لجأت إلى ما يمكن أن يسمى «إغراء الفرض»، بمعنى أنها لم

تعد تعرض بسل تفرض، ولكن هذا الفرض لا ياتي من خلال استخدام العصا أو السيف، وإنما من خلال استغلال الإغراءات التي منحتها التقنيات الحديثة في الاتصال، وقد أدى ذلك إلى تغيير حذري في نظرية حوار الثقافات، تمثل هذا التغيير على نحو حاص في محورين:

١ ـــ اللحوء إلى ثقافة الصورة بدلاً
 من ثقافة الكلمة .

٢ ــ التوجه المباشر للقاعدة العريضة
 دون التوقف للجدل مع الصفوة .

ونبادر فنقول: إن هذين المحورين في ذاتهما يمكن أن يشكلا عاملاً إيجابيًا مهمًّا على طريق «عولمة المعرفة» إذا ما أحسن استغلالهما من كل الأطراف الغازية والمغزوة، ولكنهما يشكلان عامل تهديد خطير لمقومات التماسك الثقافي والقومي للأطراف الأقل قوة وتقدمًا إذا لم يتم التعامل معهما بوعي وتخطيط مدروس، واحتلال الصورة وتخطيط مدروس، واحتلال الصورة الكلمة في التواصل البشري أهم من الكلمة ، كان إحدى نتائج تقدم الاتصال عن طريق الفضاء واحتلال المورة «الأقمار» في إحداث ذلك التواصل،

وبفضل هذا التطور ومن خلال القنوات وشبكات الاتصال أصبحت الصورة هي المفتاح السبحري للنظام الثقافي الجديد ، نظام إنتاج وعي الإنسان بالعالم ... ولا تحتاج الصورة - دائمًا - إلى المصاحبة اللغوية كي تنفذ إلى إدراك المتلقي ، فهي - بحد ذاتها - خطاب ناجز مكتمل ، يمتلك سائر مقومات ناجز مكتمل ، يمتلك سائر مقومات التأثير الفعال في مستقبليه (۱).

الإنساني، والمتمثلة في إحلال الصورة محل الكلمة ترتبت غليها خطوة أخرى في إذابــة كثير من درجــات التـأمل أو التردد على سلم الاقتناع أو الرفض بين المرسل والمستقبل؛ ذلك أن الطبيعة الغالبة على تلقى رسالة ما من خلال الكلمة هي طبيعة التلقى الفردي، على حين أن تلقى الصورة غالبًا ما يكون تلقيًا جماعيًا وآنيًا، وبين طبيعة استقبال الوعى الفردي والوعى الجماعي فروق شائعة في درجة التمحيص وسهولة التقبل، ويتصل بهذه الفروق أيضًا بين طبيعة الكلمة والصورة ، درجة النخبوية أو العمومية في الاستقبال ، فعلى حين أن ثقافة الكلمة تكاد تحصر إلى حد ما

الموجة الأولى من الرسائل الثقافية في طبقة الصفوة الذين يتلقونها من خلال القراءة الاختيارية، ثم يعملون في مرحلة تالية على بثها أو حجبها عن القاعدة العريضة، فإن ثقافة الصورة تتجه مباشرة لهذه القاعدة العريضة متجاوزة حواجز التصفية والتنقية كما تتجاوز السلع الاقتصادية في عصر العولمة حواجز الجمارك والقوانين الوطنية.

إن المخاطبة المباشرة للقاعدة العريضة في العسالم من خلال الصورة ، جعل «ثقافة العولمسة» تنتقى لونًا من ألوان الثقافة الأمريكية لتصديره وهو الثقافة الشعبية وليس ثقافة الصفوة أو النخبة مع وجود صفوة ونخبة بالتأكيد في الثقافة الأمريكية، وهنا نجد فرقًا واضحًا بالقياس لاختيار المادة الثقافية التي صاحبت موجمة المد الرأسمالي لأوربا الغربية أو المد الاشتراكي لأوربا الشرقية خلال فيترة ميا بعد الثورة الصناعية، وحتى ظهور مرحلة ثقافة العولمة، فلقد كانت الثقافة الأوربية المنتشرة تتجسد في مؤلفات كبار المفكرين في الآداب والفنون والسياسة والاقتصاد والنظريات الفلسفية والعلمية، ولكنسسه «خلافسا

<sup>(</sup>١) د . عبد العزيز بلقريز : العلولمة والهوية الثقافية ص ٩٥ بملة المستقبل العربي ، مارس ١٩٩٨م .

الأوربا الغربية (والشرقية) أدركت الولايسات المتحدة أن الحضارة الرفيعة سوقها محدودة، ففيما تنفق وزارات الثقافة العليا في أوروبا الأموال الباهظة لدعم أفضل الفنانين والموسيقيين والشمعراء والروائيمين والمخرجين السينمائيين، تركت الولايات المتحدة الأمر إلى هوليود وإلى وكالات الإعلان في نيويورك لتقرر ما هي المنتوجات الثقافية الأكثر قابلية للتسويق في العالم، ومع العلم أن في الولايسات المتحدة شمعراء وروائيين وفلاسمفة ومخرجين سينمائيين من أعلى المستويات، فقد تبین أن رامبو ومادونا ومایکل جاكسون لهم أفضلية اقتصادية، وهي تدرك أن للثقافة المتدنية المستوى سوقًا أوســــع كشيرًا من سـوق الثقافـة الراقيسة»(١)، وهذه الثقافسة الشعبية الأمريكية تجدرواجًا أكثر لدى حيل الشبباب، وهم حملة المسئولية في المستقبل، ويزيد من انتشارها وجود فراغ ثقافي لديهم ناتج -في جانب كبير منه- من انعدام التخطيط العلمي غير العاطفي لزرع الثقافسة القوميسة في نفوسهم؛ لكى تساعد على الأقل في

إحداث لون من التوازن لديهم، ولكيلا تبدو الصورة متحاملة فإنه لابد من الاعسراف بوجود لون من الثقافة الأمريكية الرفيعة في الجامعات ومراكز الأبحاث، وقدر كبير منها متاح لمن يحسنون استخدام التقدم التقني الذي تصلنا على شبكاته ذاتها المادة الشعبية المتدنية التي أشرنا إليها .

لقد نتج عن الهيمنة السريعة لثقافة العولمة المعتمدة على لغسة الصورة ومعطيات التكنولوجيا المتقدمة ظواهر تهدد التنوع الثقافي الذي تعتمد عليه الحضارة البشرية منذ فجر تاريخها ، كما ظهرت ردود أفعال قوية لدى كثير من الشسعوب التي تحرص على هوياتها الثقافية وشخصياتها القومية .

وفي إطار تهديد التنوع الثقافي للبشرية الذي يحقق التوازن الضروري يرى بعض الباحثين (٢) أن ذلك جزء من مخاطر التكنولوجيا التي يسعي الإنسان إلى ابتكارها أملاً منه في أن تساعده على حياة أفضل فإذا بها تفرض منطقها عليه، وتوجه حياته في مسارات ربما لم تكن في حسانه، ومن هذا للنطلق فإن التكنولوجيا الحديثة تحول المنطلق فإن التكنولوجيا الحديثة تحول

<sup>(</sup>١) د . بول سالم ، الولايات المتحدة والعولمة ص ٨٧ ، المستقبل، فيراير سنة ١٩٩٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر : د . جَلال أمين : العولمة والموية الثفافية والمحتمع التكتولوجي الحديث ، المستقبل، أغسطس ١٩٩٨ .

الإنسان شيئًا فشيئًا من «التمايز الفردي» إلى «التوحد النمطي»، سواء. في ميدان الإنتاج الذي يحل فيه «خط الإنتاج» محل «ابتكارات الأفراد» أو في بحال الاستهلاك الذي تسيطر فيه الوجبات السريعة والمعلبات والملابس النمطية ، وأخيرًا في مجمال التفكير من حلال ما تطرحه القوة الطاغيسة لإمبراطوريات الإعلام في عصر العولمة من قضايا نمطية يراد من خلالها اختفاء الثقافات الخاصة في طرق التفكير، «وهذا الأثر من آثار التقدم التكنولوجي في طمس الهوية الثقافية للأمم لا يختلف في طبيعته عن أثره في الاعتداء على هويسة الإنسسان الفرد داخل الأمسة الواحدة، فالأثر بشمع في الحالتين والخسسارة فادحة.. ومن الغريب أن القلق المتزايد داخل الجحتمعات المتقدمة اقتصاديًا من التهديد الذي تتعرض له بعض أنواع الحيوانسات والطيور التي يهددها التقدم التكنولوجي بالانقراض، لا يقابله قلق لما يحدث لثقافات الأمم المختلفسسة مسن وراء همذا التقدم التكنولوجي نفسه، مع أن هذه الثقافات مهددة هي أيضًا بالانقراض، والخسارة

١٤) انظر: المرجع السابق ص ٦٤.

في هذه الحالة لا تقل فداحة (١).

ولقد ازداد قلق المؤسسات الدولية المعنية بالثقافة من خطر التطبيق غير الواعى لثقافة العولمة على حق التنوع الثقافي ، وهو الخطر المماثل لما لحق بالبيئة من أضرار قاتلة حرمها من «التنوع البيئي» نتيجــة للتطبيـق غــير الواعى لقوانين التنمية، «لقد باتت هذه القضية المحورية همى شاغل الجميع بعدما اتضح ما لوسائل الاتصال الحديثة، وعلى رأسها الإنترنت، من إمكانيات تؤهلها لتصبح أمضى أسسلحة الهيمنة الثقافية والاقتصادية والسياسية والأمنية أيضًا ، ولقد حثم هذا الهاجس المحيف على المؤتمر الذي عقدته منظمه اليونسكو حول الثقافة والتنمية في مارس ١٩٩٨م بمدينة استكهولم، والذي كانت ورقة عمله الرئيسية هي التقرير الذي أعدته اللجنة الخاصة التي شكلتها الأمم المتحدة بعنوان «تنوعنسا البشسري الخيلاق»(۲) Our Creative Diversity وكانت منظمة اليونسكو ذاتها هي التي استشعرت قبل ذلك بستة عشر عامًا مخاطر العولمة على الهوية الثقافية حين ندد المؤتمر الدولي للسياسات الثقافية

<sup>(</sup>Y) د. نبيل على ، مرجع سابق س ٣ .

المنعقد في المكسيك سنة ١٩٨٢ بمواقف الولايات المتحدة التي تبذل جهودا كبيرة لنشر الثقافة الأمريكية واستعمال جميع الوسائل المتاحمة لتحقيق هذا الهدف وحين أعلنت فرنسا رفضها للتوقيع علي الجزء الخاص بالسلع والمواد الثقافيمة في اتفاقيمة الجات» (١).

ولا يقتصر القلق من نزعة فرض ثقافة العولمة ، على المؤسسات الدولية وحدها، وإنما يساور أيضًا أصحاب الثقافات الغربية غير الأمريكية ، حتى وإن كان أصحابها من أقرب الحلفاء لأمريكا ، وها هو فولكنر وزير الخارجية الكندي الأسبق يتحدث عن تدفق البرامج الأمريكية على وسائل الإعلام؛ مما جعل الأطفال الكنديين لا يدركون أنهم كنديون، فيقول : « لئن يدركون أنهم كنديون، فيقول : « لئن الاحتكار أمرًا سيئًا في صناعة استهلاكية ، فإنه أسوأ إلى أقصى درجة في صناعة الثقافة، حيث لا يقتصر الأمر على على تثبيت الأسعار وإنما يتعاداه إلى عتيب الأفكار» (٢) .

ومسن اللافست للنظسر أن بعسض المفكرين الأمريكيين أنفسسهم يصرحون

في بعض كتاباتهم باستحالة تحقيق ثقافة للعولمة تندرج من خلالها الشعوب غير الغربيسة في الثقافسة الغربيسة المتفردة التي تحمل خصائص تاريخية وثقافية ودينية ، بجعل من الصعب على غير أبناء الغرب الاندماج فيها ، وها هو المنظّر المشهور صمويل هنتنجتون صاحب كتاب: صدام الحضارات ينشسر سنة ١٩٩٦م دراسة له بعنوان: الغرب، متفرد وليس عاليًا West Unique, Not Universal يقول فيها : «إن شـعوب العالم غير الغربية لا يمكن لها أن تدخل في النسيج الحضاري للغرب حتى وإن استهلكت البضائع الغربية ، وشاهدت الأفلام الأمريكية ، واستمعت إلى الموسيقي الغربية ، فروح أي حضارة هي اللغة والدين والقيم والتقساليد والعسادات ، وحضارة الغرب تنميز بكونها وريشة الحضارات اليونانية والرومانية والمسيحية الغربيسة والأصول اللاتينيسة للغمات شعوبها، والفصل بين الدين والدولة ، وسيادة القانون والتعددية في ظل الجحتمع المدنى، والهياكـــل النيابيــة والحريـــة الفردية» (٣).

<sup>(</sup>١) انظرٍ : د . ناصر الدين الأسد ، الهوية والعولمة ضمن إصدار العولمة والهوية، ص ٦، مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية، ١٩٩٧ .

<sup>(</sup>٢) نقلاً عن الدكتور أحمد ثابت : العوَّلة وَالحَيَّارات المُستقلة، ص ٢٠ ، المُستقبل العربي، ١٩٩٨ .

<sup>(</sup>٣) انظر : د. عبد العزيز التوبجري : مرجع سابق ص ١٦٧ .

ومثل هذا الرأي كان من شأنه أن يشير قدرًا من البريث لدى المهرولين الذين ينادون بالإسسراع بالأخذ بكل الأسباب المكنة وغير المكنة للحاق بركاب ثقافة العولمة؛ ظنًّا منهم أن ذلك من شانه أن يذيب الفوارق بين أبناء الحضارات المختلفة ، وهم على استعداد في سبيل تحقيق ذلك الظن أن يتنازلوا عن أي مقومات لغويــة أو تراثيــة أو خلقية تحول بينهم وبين أهدافهم، ناسين أن أصحاب الدعوة إلى ثقافة العولمة لا يقبلون بالتنازل عن أي من مقوماتهم الخاصمة وأنهم يعتصمون بمأبراجهم العالية لمن يريد الصعود إليهم فضلاً عن أنهم لا يمنحون أولئك الذين يهرولون إليهم متجردين من كل شيء، شرف الانتماء إلى مملكتهم.

ومن هنا ظهرت كثير من ردود الأفعال لدى أصحاب الثقافات المتماسكة يعلنون فيها أنهم يرحبون بالاشتراك في عولمة ثقافية لكن بشرط أن يسماهموا بنصيب في صنعها، وألا تكون «غربنة» تكتسى ثقافتها العالمية بثقافة الغرب وحدها ، وهي الثقافة التي أعلن هنتنجتون أنهما لا تقبل الدخول

للآخرين في نسيحها بسمهولة ، وهناك دراسات لكتاب صينيين ويابانيين وأفارقة تمثل لونًا من الصدى الإيجابي لفكرة التوازن في ثقافة العولمة ، ومن بينها دراسة الكاتب الصييي «لاوسسى» التي ترجمت إلى الفرنسية بعنسوان -Mondialisation Oui, Occid entalisation Non وقد تمت ترجمتها إلى العربيـة بعنوان: «نعم للعولمة .. لا للغربنة»(١) وفيهما يعلن الكماتب أن الظاهرة التي يسميها الغربيون بالعولمة ، لا تعنى بالنسبة للصينيين شيئًا غير الأهمية المتنامية لآسيا في التجارة العالمية وتــأكيد وضعهـا المركزي في قلب العلاقات الدولية ، وأن المفاهيم الثقافية لمصطلحات مثل المصلحة الخاصة ، والمصلحة العامية ، والهيمنية وحقوق الإنسان تحتفظ بمفهوماتها الصينية ولا تخضيع عند التعامل لما يمليه الغرب من تفسيرات خاصة بها ، وكذلك كان الشأن في الاعتزاز بالثقافة الخاصة في مقال للكاتب الياباني هاماتا نوبورو نشرته أيضًا مجلة الثقافة العالمية في نفس العدد بعنوان: «اليابسان هي العسالم الآن».

<sup>(</sup>١) نشرت في محلة الثقافة العالمية ص ٢٠ ـ ٢٦ .

ونستطيع ألا نذهب بعيدًا ونحن نرى الدولة العبرية في قلبنا وعلى حدودنا تتمسك بكل خصائصها الذاتية والثقافية منها خاصة، وهي مع ذلك تستفيد من الإمكانيات الهائلة للعولمة إلى أبعد مدى، بل وتحاول أن تجعل من نفسها قوة مهيمنة على المستوي الإقليمي تحقق العولمة الأمريكية في شكل «الشرق العولمة الأمريكية في شكل «الشرق أوسطية» في جوانبها السياسية والاقتصادية والثقافية، ولسوف نرى بعض آثار ذلك في الجانب الثقافي على نحو خاص .

هذا العرض السريع لواقع ثقافة العولمة ولبعض ردود الأفعال الأولى تجاهها من ثقافات أخرى كالفرنسية والصينية واليابانية واليهودية وغيرها يمكن أن ينتهي بنا إلى تحديد ملامح ثقافة العولمة في الخطوط التالية:

١ - ثقافة العولمة هي الثقافة الأمريكية في عصر هيمنة القطب الواحد.

٢ - تعتمد هذه الثقافة في انتشارها
 على التقدم الهائل في تقنية الاتصال .

٣ - اللغة السائدة هي لغة الصورة في ثقافة ما بعد المكتوب، وهي سريعة الإغراء والتأثير، ولها منطقها الأخلاقي

الحناص الـذي لا يتفق بـالضرورة مع مـا تعارفت عليه الثقافات الأخرى .

3 - الجمهور المستهدف هو القاعدة العريضة والشباب على نحو خاص ، والمادة المعروضة ينتمي معظمها إلى الثقافة الشبعبية الأمريكية في الغناء والرقص والموسيقي والإعلان وهي تتسم غالباً بإبهار الحواس وسسرعة توالي الصورة والمعلومات والتأثير غير المباشر على تشكيل الوعي .

- يتوازي مع هذه المادة الشعبية ، مادة علمية أكاديمية ، قد يكون بعضها مزيفًا لخدمة أغراض خاصة ، لكنها تبث على شبكات يقبل بعضها من الناحية النظرية الحوار ، وسماع رأي الآخر ، ومن تفوته فرصة المشاركة وإبداء وجهة نظره بالطريقة الملائمة تتجاوزه دائرة الحوار .

٦ - ثقافة العولمة تعتمد على فكرة «صراع الحضارات» وتكاد تشبه نظريتها الثقافية ، نظرية «الانتخاب الطبيعي» عند دارون، وبمقتضاها فإن الثقافات التي لا تثبت أمام المنافسة سيكون مصيرها التلاشى .

٧ - الراغبون في الذوبان في ثقافة
 العولمة قد تصدمهم فكرة هنتجتون التي

المعاصر

أشرنا إليها حول عدم سهولة استيعاب الحضارة الغربية للمنتمين إليها من غير أهلها .

۸ – الراغبون في المحافظة على الهوية الثقافية عليهم أن يتدارسوا بدقة حجم الحظوات التي تفصل بين «ثقافة العولمة» ومحاولة «عولمة الثقافة»، وستحاول الفقرات التالية أن تثير بعض التساؤلات حول جانب من هذه الخطوات.

إن ردود الأفعال التي تسارت وما تزال تثور في الأوساط الثقافية العربية ، تجماه ثقافة العولمسة تبزدد بمين محماور متباعدة في بعض الأحيان، مثل التهوين والتهويل، فهناك من يرى أننا نبالغ في إثارة المخاوف من «الغزو الثقاف» المحتمل وأن القدر الذي نخاف عليه من الضياع من موروثنا الثقافي ، ليس إلا بعض التفاصيل التي تشكل حاجزًا دون انطلاقنا والتحامنا بثقافة العالم المتقدم وصيرورتنا جزءًا منه، ولا يخفي أن هذا الفريق يدعو إلى الذوبان في ثقافة العولمة دون تحفظ ولا نقاش، ويركز على المزايا التي يمكن أن تعود من وراء ذلك على الفرد والجماعية ، «هولاء المفتونون بالديمقراطيسة الغربيسة ، وبالعلاقات

الاجتماعية الغربية ، وبغزارة ونوع الإنتاج الثقافي في الغرب ، يتمنون لشيعوبهم سرعة اللحاق بكل هذه الإنجازات ، ويجدون في العولمة السبيل إلى ذلك ، ومن هؤلاء من لا تثير لديهم مسألة الهوية الثقافية إلا السيخرية والاستهزاء ، ويتساءلون : هل تعني هذه الهوية شيئًا آخر غير التخلف والجهل والفقر .. والاستسلام للخزعبلات والتقاليد التي لم يعد لها دور في العالم والخديث» (١) .

وهناك في المقابل بمن يرتاب في كل ما يصدر عن العولمة وما يعبر عن ثقافتها، فهي نابعة من لغة مختلفة وعقيدة مختلفة، وهي هادفة إلى تحطيم مقوماتنا الثقافية والقومية من خلال موجات البث الفضائي المحرضة على التحلل من القيم الموروثة، والمشكلة لرأي عام تتحقق معه أهداف وخطط القوى المهيمنة وأتباعها في السيطرة على المنطقة سياسيًا واقتصاديًا، وطمس معالمها الثقافية والحضارية.

ورد الفعل المصاحب لهذه النظرة غالبًا يكمن في احداث التوازن من خلال العودة إلى الماضي لتأكيد عالمية

<sup>(</sup>۱) د. حلال أمين : مرجع سابق ، ص ۸د .

الثقافة العربية الإسلامية وامتدادها إلى كثمير من أرجماء المعمورة في فسترة إزدهارها، ويتبع ذلك بالضرورة عقد مقارنات بین ما کانت تتمیز به حضارة الإسلام في هيمنتها من سماحة وعون للضعفاء وما تتميز به العولمة المعاصرة من صفات مضادة «ولا يستطيع أحد أن ينكر على الحضارة العربية عراقتها ومكانتها حتى أشد خصومها تعنتًا ، لقد قامت هذه الحضارة على قيم سامية طالما تطلعت الانسانية لها ، قوامها الحق والعدل والمساواة والتـآخي مع الأهل ومع الغير .. وعراقة الحضارة العربية .. هي سر مقاومتها لمحاولات الاستيعاب والاستلاب التي توالت عليها ، أو من خلال ما استجد من أسلحة الغزو الثقافي الى استخدمت بضراوة ضد شمعوب الأممة العربية مشرقها ومغربها»(١).

ومع التسليم بالحقائق الواضحة في هذا التصور والاعتزاز بها فإن الاكتفاء بالوقوف عنها لإشباع الزهو التاريخي دون الانطلاق منها إلى تنمية الحاضر والمشاركة في صنع المستقبل، يهدد بتحويل هذه الثروة الحضارية إلى عكس

ما هدفت إليه، «فبدلاً من اندفاعنا نحو المستقبل نحمل في جوفنا ماضينا ، يريد لنا البعض أن نتقهقر إلى هذا الماضي لنطابق حاضرنا عليه بحثًا عن مهرب أو ذريعة إزاء ما ينطوي عليه هذا الحاضر من تحديات وتهديدات ، وبدلاً من أن نؤمن بعالمية الحضارة الإنسانية كي تثري حضارتنا بها، وأن نقر بمنطق التاريخ ووحدة المعرفة، يسعى البعض ليضعنا في مواجهة مع العالم لتتسع بذلك خطوط المواجهة» (٢).

إن هذه الملاحظات تقودنا إلى الاتجاه الوسط الذي يهدف إلى تلمس طرق المشاركة في بناء ثقافة العالم من خلال مراجعة بعض أدوات التوصيل والحوار لدينا بما يجعلها صالحة لمهمة عولمة ثقافتنا دون التحلي عن منطلقاتها الأساسية، ويجعلنا أيضًا نرفض من ثقافة العولمة ما لا يتفق مع هذه المنطلقات .

قد نساءل عن إمكانية مراجعة الناجنا في ثقافة ما بعد المكتوب وهي ثقافة الصورة التي تبنتها العولمة لغة لخطاب القاعدة العريضة ، ونحن نشكو من أن ثقافة العولمة دخلت عن طريق الصورة كل البيوت فشمكلت وعي

<sup>(</sup>١) د. نبيل علي : العرب وعصر المعلومات ص ٣٢٢ ، سلسلة عالم المعرفة ـ ابريل ١٩٩٤ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٣٢٢ .

أطفالنا من خلال الرسموم المتحركمة وشــــبابنا من خلال أفلام العنف ، وحاولت ترسيخ مفهوم للعلاقات الفرديسة والجماعيسة مخسالف لعاداتنا وتقاليدنا ، وبثت من البرامج الحضارية والسياسية ما لا يتفق مع وجهة نظرنا ، فهل لدينا خطة يطرحها أصحاب الإعلام في عشرات القنوات الفضائية العربيسة التي تجوب الفضاء فرادي، يصطدم بعضها ببعض وكأنها لاتنتمى إلى أسرة واحدة ؟

هل هنساك أهداف جسادة أبعد من التسلية وقتل الوقت ، تحاول أن تستغل هذه التقنيسة الهائلة -وقد وضعت في أيدينا- للمساعدة في بناء الأمة ثقافياً وحضارياً ؟

هل هناك تصور لمحاولة الإسهام في تشكيل ثقافة العالم من خلال نفس الوسائل التي يحاول بها العالم التأثير في

وإذا كمان هناك حديث عن نقص الإمكانات والقدرات الفنية للتصميم والإنتاج والدخول في المنافسة ، فقد يكون التساؤل حول ما الذي نصنعه لكبي نتلافي ذليك النقيص، ولكبي

نستكمل تلك القدرات التي لا نستطيع في غيابها التحدث عن جهد مؤثر في الحماية الثقافية فضلاً عن عولمة الثقافة ؟ وإذا لم تكن تحت أيدينا دراسات مفصلة عن الإمكانات المتاحة أو المفقودة التي تسماعد أو تحول دون مشماركة القنوات الفضائية العربية في خطة مرجوة لعولمة الثقافة ، فإن لدينا بفضل جهود المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم دراسة عن «صورة الثقافة والحضارة العربية الإسلامية في الإنترنت، وخطة تنفيذية مقترحمة لإقامة شبكة مواقع خدمات للإعلام الثقافي»، وهي الدراسة التي وضعها الدكتور نبيل على والدكتور محمد الناصر شمام، واعتمدا فيها على الواقع الفعلى لشبكات الإنترنت باللغتين الإنجليزية والفرنسية ، وبقدر ما تبرز الدراسة من صور تخلفنا النسبي في بعض المواقع الهامة ، فإنها تبين إمكانيات تلافي القصور والمساركة الفعالية في هذه الوسيلة البالغة الأهمية في عصر العولمة الثقافية. يشسير التقرير -وهو يرسم الملامح البارزة لصورة الثقافة العربية والحضارة الإسلامية على الإنترنت- إلى

نقاط مهمة مثل (١):

<sup>(</sup>١) صورة الثقافة والحضارة العربية الإسلامية على الإنترنت، ص ٣٣ ، المنظمة العربية للثقافة والعلوم بتونس، ١٩٩٩ .

- غياب التنسيق والمشاركة في الموارد بين الأقطار العربية والإسلامية، وعدم استغلال الإمكانيات العديدة على شبكة الإنترنت .

- المشــهد الحزين لصورة الثقافة العربية والحضارة الإسلامية ، ناتج عن تقاعسنا واسترخائنا أكثر من كونه ناتجًا عمـا يقوم بـه الآخرون من تشــويه وطمس.

من الجهات المساهمة في تشكيل هذه الصورة أقسام الدراسات واللغات الشمريكية الشمريقية بالجامعات الأمريكية والأوروبية، ويسودها الطابع الأكاديمي، وهي من أخطر المواقع المؤثرة في تشكيل صورة الثقافة العربية والحضارة الإسلامية ، وكثير من هذه الأقسام في قبضة اللوبي الثقافي اليهودي الأمريكي.

ـ في المادة المطروحة تطغى الأمور المتعلقة بالعقيدة ووضع المرأة في الإسلام على كل النواحي الأخرى ، وتكاد تغيب ألوان الأدب والموسيقي واللغة والمتراث الشعبي ، ويتم المتركيز على الماضى دون الحاضر .

وإذا تمت المقارنة الرقمية بين المواقع الي تمتلكها ثقافتنا على شبكة الإنترنت وبين ما تمتلكه ثقافة منافسة مثل الثقافة

اليهودية يقل عدد المنتسبين إليها حوالي خمسين مرة عن الثقافة الإسلامية فسوف نجد الفرق واضحًا، فهنالك ٢٠٢ موقع للثقافة اليهودية تغطي ١٤ صنفًا من صنوف المعلومات مقارنة مع ٢٢٨ موقعًا للثقافة الإسلامية و٤ صنوف موقعًا للثقافة الإسلامية يوجد أساسية ، وبالنسبة للثقافة العربية يوجد والتباين بين مواقع الثقافة الإسلامية من والتباين بين مواقع الثقافة الإسلامية من ناحية أخرى وبينهما واضع للعيان .

في حين يلاحظ التقرير أن مواقع المؤسسات الدينية الرسمية كالأزهر وسفارات الدول العربية الإسلامية يسود رسالتها الطابع التقريري، وتظل بمنأى عن ساحة الجدل المؤثر في تشكيل صورة الثقافة العربية والإسسلامية، يلاحظ ديناميكية الخطاب الثقافي اليهودي عبر الإنسترنت حيث يغطي معظم عناصر منظومي الثقافة والحضارة من الفلسفة إلى الفولكلور، ومن نظرية الأدب إلى قضايا الحاضر، ومن شعر الجاهلية لدى العرب الحاضر، ومن شعر الجاهلية لدى العرب الل شسعراء اليهود في الأندلس، وإلى طلب الدعم لأصدقياء الجولان من طلب الدعم لأصدقياء الجولان من

السكان اليهود والدعاء لهم بالخلاص من عدوان سيوري وشييك الوقوع لاغتصاب الهضبة! .

وبالإضافــة إلى مـا يذكره التقرير يمكن أن نشير إلى ما هو معروف من أن حظ الثقافة العربية من شبكة المعلومات العالمية رهن بقدرة أصحابها على أقلمة الحاسب الآلي للتعامل مع لغتهم ، وهذا هو التحدي الحقيقي الذي تفرضه علينا العولمة؛ لأن الأمم التي لا تستطيع أن تتخاطب مع العالم لا تستطيع أن تنشر ثقافتها ، وإن أهم وسيلة للتخاطب في عصر العولمة هي الحاسب الآلي . بل إن الأمم التي لا تؤقلم لغتها مع الحاسب لن تعجز عن التخاطب مع العالم وحسب، بل ستعجز كذلك عن اللحاق بركب الحضارة.

شبكة المعلومات العالمية هذه الأيام هي مكتبة عملاقة ومنتدى هائل وسوق لا حدود له . فهُل للعرب حضور فيه ؟ إن لم يكسن لهم حضور فسلا حضور لثقسافتهم ، وإن لم يكونوا نبعًا للثقافة كانوا سموقًا لثقافهات غيرهم ، فما نصيبهم من شبكة المعلومات العالمية ؟ حسب إحصائيات عالمية جمعتها يورو ماركيتينج ، فسإن في العالم الآن

٥ ٢١ مليون مشترك في الإنترنت ، منهم ٥٧,٤٪ من أبناء اللغسة الإنجليزيسة و٢٦,٤٪ من أبناء اللغات الأوربية الأخرى و ١٦,٢٪ من أبناء لغات غير أوربية ، أما حضور المشتركين العرب فهو ٤٠٠٠٠٪ مع العلم بأن حضورهم في معظمه باللغة الإنجليزية .

لا شــك أن هـذا الحضور الواهن للعرب يعود لعدة أسسباب منهسا الاقتصادية والتعليمية ، لكن أهمها على الإطلاق هو عجز العرب عن أقلمة لغتهم مع الحاسب الآلي . فلو كانت هذه العقبة قد ذللت تمامًا لسهل أن تنشر الثقافة العربية في عالم الانترنت الذي لا تحده حدود ، ولأمكن للأمة أن تدخل سباق الفرسان ، أما واللغة العربية قاصرة عن التأقلم مع الحاسب الآلي أو عجز الحاسب عن التعايش مع اللغة العربية، فإن الأمة ستتأخر عن ركب

مشكلة اللغة العربية ليست خاصة بها . فالحاسب الآلي تكنولوجيا طورها الناطقون بالإنجليزية فجعلوا لغتهم لغته ، لكن الأمم التي رغبت أن تلحق الركب طوعته لخدمة لغتها، ويمكن أن ناخذ اللغة الصينية مثالاً لما عملته الأمم تطويعًا

للمشاركة في العولمة الثقافية . فهذه اللغة ليس لها حروف هجائية ، وبذا فإن لوحة مفاتيح الحاسب الآلي لا يمكن أن تستوعب اللغة الصينية . ومع ذلك المحافظة على هويتهم الثقافية فإنهم المحافظة على هويتهم الثقافية فإنهم أنطقو الحاسب بلغتهم، وأصبح المحاليين حضور على شبكة المعلومات العالمية يقدر بـ ٤,٤٪، حتى اللغة العبرية العالمية يقدر بـ ٤,٤٪، حتى اللغة العبرية التي هي لغة سامية كذلك فإن لها حضورًا على الشبكة العالمية لا يتناسب مع عدد الناطقين بها ؛ إذ أن حضورها يكاد يساوي حضور لغة المائتين وثلاثين مليون عربي . إذن فالقضية ليست لغة، الملغة .

لو احتمعت العزائم للمحافظة على الهوية الثقافية للأمة العربية ، لأصبح من الفرض العين على جميع المؤسسات الثقافية حكومية وخاصة أن تستثمر في جهد عربي مشترك لأقلمة اللغة العربية مع الحاسب الآلي وتطويع الحاسب الآلي لتعامل مع اللغة العربية، ويمكن أن نشير لل أن هنالك دراسات وخططًا علمية تعدها حامعة السلطان قابوس في هذا الاتجاه. إن هذه الصورة نموذج لجال

يمكن العمل من خلاله على وضع خطة جادة لاستخدام تقنية جديدة في عصر العولمة وللدخول إلا مجال تحسين صورتنا والمساهمة في عولمة ثقافتنا، بدلاً من الاكتفاء بلعن ثقافة العولمة، وإذا كانت هذه الخطـــة تتعلـق في جوهرهـــا برموز الخطاب التي نتعامل بها مع الآخرين ، سواء كانت هذه الرموز صورة في حالة قنوات البث المرئى ، أو شفرة فنية يتم من خلالها تنسيق المعلوميات على شبكات الإنترنت ، فإن تطوير هذه الرموز يتطلب في خطـوة ســــابقة أو موازية إعادة النظر في طريقة تعاملنا مع الرموز الداخلية التي نحملها مفهومنا للثقافة التي نسمعي إلى عولمتها ، ونعني بها اللغة العربية التي ما تزال طريقة تعاملنا معها أو اعتزازنا بها أو إهمالنا لها أو تعلمنا من خلالها أو تكوين شخصيتنا عبرها أو اعتبارها عائقًا لا يساعد الجيل الجديد من أبنائنا على النفاذ إلى العالمية، أو اعتبارها من ناحية أخرى جسرًا لابد من ترسيخ صلابته حتى تتأكد جذور الشمخصية التي نحرص على امتداداتها الرأسية والأفقية لكي تتماسك في وجه طوفان الإذابة المكتسح ، ما تزال كل هذه الأسئلة حائرة وغير محسومة على

مستوى المسلمات ، التي ينبغي أن يجري الاتفاق حولها حتى ننطلق منها إلى التفكير في المهام الحضارية والثقافية التي يطلب من هذه الرموز أداؤها.

وما زال كثميرون منا ينظرون إلى اللغة العربية باعتبارها قشرة خارجية يتم تعلم الحد الأدنى منها للتعامل به في التواصل العمام وتظل بمعزل عن أمور المعرفة المتقدمة ، ومن هنا فإنها تختفي أو تكاد في بعض فروع الدراسات العلمية الحديثة ، وكأن تقدم الشخصية العربية يمكن أن يتم بمعزل عن تقدم اللغة العربية، مع أن النظريات المعاصرة من حولنا ترى استحالة الفصل بين اللغة ومتكلميها، ومنها نظرية الحتمية اللغوية للفيلسموف الألماني ولهام همبولدت الـذي يرى أن «النـاس هـم تبع في تفكيرهم وإحساسهم ومشاعرهم ونظرتهم للكون، للعمادات المي اكتسبوها من خلال ممارستهم للغة»؛ لذا فاللغة تسمو بأهلها مع سموهم وتنحط الشعوب مع لغاتها وبلغاتها(١) ، وفي الوقت اللذي يشمهد فيمه العصر الحديث شعوبًا تعتز بلغاتها التي كانت منقرضة أو شبه منقرضة فتسعى إلى

إحيائها فيما يسسمي بظاهرة الانفجار اللغوي، كما حدث مع العبرية في إسسرائيل واللغات المحلية في أوروبا مثل الكاتلانية في أسبانيا ولغة ويلز أو اللغات المحلية في آسيا مثل اللهجات الصينية في سنغافورة وغيرها من اللغات التي بدأت تشكل نواة للقوميات المستيقظة في أوروبا وآسيا وأفريقيا ، في هذا الوقت يبدو إهمالنا للغة العربية على مستوى التعلم والتعليم والتطويسر والاعستزاز الحقيقي لافتا للنظر ، ويكفى أن نقول إن موجة التحديث والتطوير التي مست معظم فروع العلوم الإنسسانية عندنا بطریقة أو باخری ، لم تکد تمس طریقة , تعلمنا لللغة العربية وتعليمنا إياها؛ مما يشكل سببًا رئيسيًا لعزوف جمهرة المثقفين العرب عنها إلا في إطار الواجب

ومن هنا فإن الاهتمام بتطوير اللغة العربية وطريقة تعلمها وتعليمها لأبنائها أو غيرهم وتذليل صعوبات تعاملها مع المعرفة الحديثة من خلال التأليف بها أو الترجمــة لهـا ، وتقليل غربتهـا عـن المناخ العلمي من خلال دخولها التدريجي إلى قاعسات الدروس ومعسامل البحوث في

<sup>(</sup>١) انظر : العرب وعصر المعلومات ، مرجع سابق ص ٣٤٧ .

<sup>(</sup>٢) عاجلنا هذه القصية بالتفصيل في كتابنا: إنقاذ اللغة من أيدي النحاة، دار الفكر .. دمشق دار الفكر المعاصر / بيروت ١٩٩٩ .

فروع الدراسات العلمية بالجامعات العربية، فضلاً عن إشاعتها في لغة الإعلام المرئبي والمسموع والمقروء وفي اللقاءات والمؤتمرات والمحافل الدولية والمحليبة وفي وسائل خطاب تكوين الوعى على كل مستوياته ، بدءًا من لعب الأطفال حتى المناقشات الأكاديمية الجادة ، كل ذلك يمثل خطوات لابد منها لتأسيس الاعتزاز الحقيقى - لا اللفظى - بمكون من أهم مكونات تماسك الشخصية ، والانطلاق من هذا التماسك لمحاولة الإسسهام في حركة العولمة الثقافية التي تحيط بنا من كل جانب، والأرض ممهدة أمام اللغة العربيــة لتلعب دورًا رئيســيًّا في حركـة عولمسة الثقافسة من خلال تاريخها الحضاري المشرف والذي كانت بمقتضاه واسطة فعالمة بين حضارات العالم القديم والعالم الحديث، وحملت بكفاءة مهمة اللغة الحضارية والعلمية الأولى للعـالم عدة قرون متواليـة ، ويساند هذا عدد المتحدثين بها اليوم وموقعهم الجغرافي ومكانتهم السياسية والاقتصاديسة، إضافة إلى دائرة شديدة الاتساع من لغات العالم الإسلامي ،

ينظر أصحابها إلى العربية كلغة مقدسة، وإذا ما تم التطور الكافي بها لتدخل منتدى حوار الثقافات المعاصرة، فستكون كل هذه العوامل عونًا مساعدًا لها لتعلب دورًا رئيسيًّا في عولمة الثقافة.

إن المتخصصين في الدراسات الإسلامية يعرض بعضهم منهجًا وسطًا للحوار حول قضية ثقافة العولمة أو عولمة الثقافة (١) ويتساءل هذا المنهج عن موقف الرفض المبدئي لفكرة العولمية على يد بعض المهتمين بالدراسات الدينية، وهل هو قائم انطلاقًا من فكرة «بديل» لدينا يمكن أن نقدمه أو تخوفًا غريزيًّا من كل جدید فی ذاته ؟ وهو یسری أن «موضع العظمـــة أو الإعجاز في ديننـــا وثقافتنــا يتمثل في هذا الجمع بين عدد من الثوابت التي تكون بنية أساسية لثقافتنا وبين القدرة غير المحدودة على التجاوب مع الجديد وتوظيف من حلال جهد مسئول ليخدم القيم العليا والمصالح الكبرى للأفراد والأمسة ولا نتصور أبدًا أن نتخلى عن هذه المهمسة الثقافيسة الإنسانية الكبرى اكتفاء بموقف دفاعي انكماشى يمليه الإحساس المبالغ فيه بالضعف والعجز عن التعامل مع كل

(١) انظر الدكتور أحمد كمال أبـو الجحد «العولمة والهوية ودور الأديـان» في مطبوعات العولمة والهوية ــ أكاديميـة المملكة المغربية ، مرجع سابق .

جديد».

وفي إطار هذه النظرة التي تفضل الحوار مع ثقافة العولمة ، يرى هذا الاتجاه أنسا يمكن أن ننطلق من فكرة حاجـة الثقافـة العالميـة الجديدة إلى الأساس الأخلاقي الذي عرفته النظم السياسية والاقتصادية السابقة في نظام القبيلة أو الدولة ولم تتفق عليه بعد في النظام العالمي، وأن هذا النظام الأخلاقي يمكن أن يستمد مضمونه من الثقافات المتعددة التى ينتمى إليها الشسركاء متجاوزًا مواطن الخلاف مركزًا على مواضع الالتقاء، وأن هـذا الأســاس المشترك يمكن أن يبنى على تلافي ما ساد بعد الثورة الصناعية من «عبادة المال» «وعبادة الذات» وإحساس البشرية بفقدان السعادة والاستقرار في ظلهما رغم التقدم المادي، وأنه يمكن للأديان في مرحلــة أولى أن تتكاتف في صياغــة مبادئ مواجهة تيار «اللادينية» متبنية في ذلك حسن الحوار ووقف الصراع فيمسا بينها، ولسموف يجد المنطق الإسلامي في ذلك فرصة تتحرك من خلالها مبادؤه السمحة في حركة عولمة للثقافة تتلافى الآن ألوان الصراع الديني بين دين ودين وطائفة وطائفة، ويتبع ذلك بالنسبة لمنظرى الخطة على الساحة الإسلامية تصحيحًا داخليًا على ثلاثة محتاور ، يتصل أولها «برســـم الخط

الفارق بين الإسلام كما يفهمه ويمارسه ويعرفه مئات الملايين من المسلمين وبين تيار الغلو في الدين أو ما يسميه الغربيون «الأصولية»، ويتصل الثاني «بتصحيح فهم عالمية الإسلام باعتباره دعوة إنسانية موجهة للكافة وليس نظامًا يسعى أتباعه إلى فرضه عنوة وقسرًا على سائر الناس، أما المحور الثالث فيتصل بممارسة الاجتهاد والإقبال على التجديد في الفقه وفي أصوله على نحو يسمح باستيعاب صور التطور العمراني ويواكب حركة العلم والتقنية، ويسهم فيها كما أسهم المسلمون الأوائل في تطور العلوم والمعارف الإنسانية مع التأكيد على إعادة قيم الحريسة والديمقراطيسة إلى مكانهما الصحيح من التصور الإسلامي ومن الحياة اليوميسة والسياسسية والاجتماعية للمسلمين، ومع إعادة النظر في علاقة المسلمين بغيرهم القائمة على أساس سنة التعددية التي أرادها الله ﴿ وَلُو شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ﴾ وعلى أســاس الود والتعـاون علـى الخير

إن نظرة معتدلية كتلك يمكن أن تحمل معها مفاتيح الدخول بقوة وثقة إلى دائرة «عولمة الثقافة» يكون لنا فيها مكان متميز عندما نملك روح الحوار المعتدلية وقيميه الحضاريية وأسياليبه

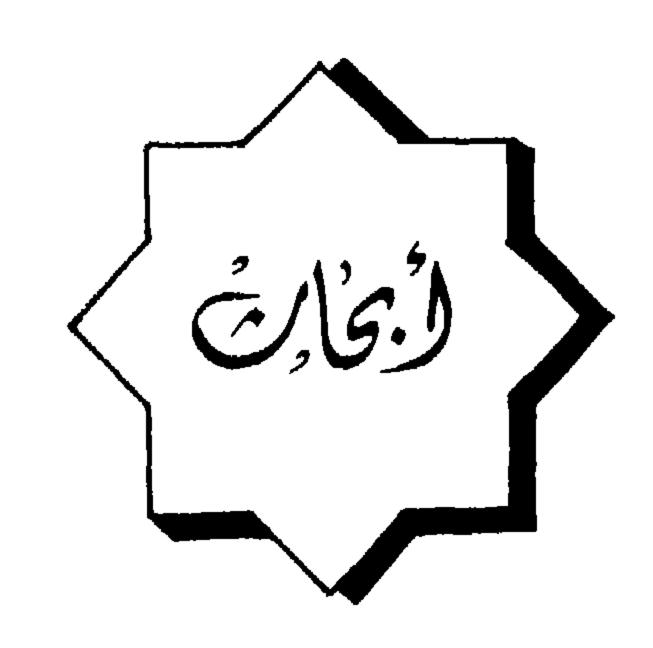

# ثورة التنظير في العلوم الاجتماعية <sup>(\*)</sup>

د. إبراهيم عبد الرحمن رجب

رأينا في الجنوء الأول من هذه الدراسة (المسلم المعاصر ، العدد ٢٧ / ١٨ ، فبراير ، يوليو ١٩٩٣) أن المنهج العلمي التقليدي يقوم على عدد من المسلمات الأساسية التي لم تتنزل كاملة من سماوات العلم والحكمة والعقل ، ولكنها تبلورت من خلال تفاعل تاريخي طويل بين قوي وتوجهات فكرية وثقافية وسياسية معينة ، وفي إطار مكاني وزماني معين ، وقد رأينا كيف أن تلك المسلمات الأساسية قد اتخذت في نهايسة الأمر طابعًا ماديًا وضعيًا أوقد تبين لنا كيف أن هذا

التوجه قد أدى إلى نجاحات وإنجازات باهرة في دراسة الظواهر الطبيعية ولكنه قد أسهم من جانب آخر في إقامة عقبات كبرى في طريق دراسة الظواهر الإنسانية ، ولقد توصلنا في نهاية المطاف إلى أن خروج العلوم الاجتماعية من دائرة الأزمة التي تواجهها رهين بإعادة النظر في تلك المسلمات الأساسية بشكل حاد ، رغم إدراكنا لصعوبة الأمر بسبب ما اكتسبه المنهج العلمي التقليدي من احترام وتقدير كبير في نفوس رجالات البحث العلمي الذين ترسيخت تلك المسلمات عندهم تعلمًا وتعليمًا وممارسة المسلمات عندهم تعلمًا وتعليمًا وممارسة المسلمات عندهم تعلمًا وتعليمًا وممارسة

<sup>(\*)</sup> هذا المقال هو الجمزء الثاني من بحث بعنوان «المنهج العلمي للبحث من وجهة إسلامية» الذي قدم إلى ندوة التأصيل الإسلامي للحدمة الاحتماعية، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، مكتب القاهرة، ١٩٩١. (\*\*) وكيل كلبة الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان سابقًا.

على مدى حقبة طويلة من الزمان.

ولقد رأينا أن أصواتًا كثيرة من الغرب قد بدأت ـ ومن عجب ـ نتيجة للتقدم العلمي المعساصر المنطلق من المنظور التقليدي ذاته، ترتفع مطالبة بمراجعة تلك المسلمات خصوصًا فيما يتصل بالتعامل مع الظواهر الإنسانية ، ولكننا رأينا أيضًا. أن تلك الأصوات لم تستطع ـ بسبب نفس القيود والمحددات الثقافية ذاتها ـ أن تتخلص كليًا من نزعتها المادية أو من التأثر بظروفها الجمعية، فوجدنا أنه بالرغم من تسليم أولئك العلماء مثلاً بتأثير ما يطلقون عليمه العوامل الروحيسة والدينيسة في السلوك الإنساني ، إلا أن هذا الاعتراف لم يصل لديهم إلى مستوى التسليم بوجود حقيقى واقعى للروح التبي لهما فعاليتها في تسبيب السلوك رغم أنها ليست محدودة بحدود الزمان والمكان، كما لم يصل إلى حد الاعتراف بوجود إلسه خالق قادر مدبر فاعل في هذا الوحود، كما رأينا أنه حتى أولئك العلماء الذين حاربوا الدعاوى الشائعة بتحرر العلوم الاجتماعية من القيم قد انتهوا إلى نسبية قيمية تكاد تلغى كل معنى للاعتراف بدور القيم في تشكيل

عملية التنظيم الاجتماعي .

ولقد انتهينا إلى أن عملية إعادة النظر في المسلمات التبي يقوم عليها المنهج العلمي التقليدي ينبغي أن تسيير في اتجاهات تدعم عناصر القوة الأساسية في هذا المنهج ( والتبي تتمثل في فكرة التحقق من صدق القضايا بالتعرف على درجـة مطابقتها للواقع المحسـوس) ، ولكنها تضعها أيضا في موضعها الصحيح وفق نظرة الإسمالم الشماملة للكون والإنسان ولوظيفة العلم ، بحيث يتبوأ الوحي مكانمه الصحيح كمصدر يقيني للمعرفة الكلية المتنزلة من عند خالق ذلك الواقع المحسسوس وخالق الحواس التي تدرك معطياته الجزئية .

وإذن فالتوجه الإسلامي لا يقوم ـولا يمكن أن يقوم \_ على أســـاس رفض معطيات الحس والعقل ؛ لأنه كان أول الداعين منه العصور الوسطى إلى استخدامها في ملاحظة الظواهر المادية الحسية حين كان العالم «المتحضر» سحين القياس الصوري الأرسطى ، ولكن التوجمه الإسلامي في الوقست ذاته لا يتوقف في دراسة الظواهر الإنسانية بصفة خاصة عند حد معطيات الحس وحدهما كما يفعل المغرقون في

الإمبيريقية، ولكنه يضم إليها معطيات الوحي التي لا يمكن بدونها التوصل إلى فهم «الإنسان» ذلك الكائن المتميز عن غيره من المحلوقات ، المتضمن في داخله عالم الغيب متوحدًا في عالم الشهادة ، أي الروح المتحدة بالجسد .

وسنحاول في هذا المقال بيان معالم الطريق لإتمام هذه المهمة ، فنبدأ في المبحث الأول باستعراض المسلمات الأساسية التي يقوم عليها المنهج العلمي للبحث من منظور الإسلام ، مع الستجلاء مكانة الوحي ومكانه في علاقته بالعقل والحواس توصلاً إلى المعرفة «العلمية» قبل أن ننتقل في المبحث الثاني لترجمة متضمنات هذا المبحث الثاني لترجمة متضمنات هذا مباشرة بالعمل اليومي الذي يقوم به المنظور الإسلامي .

المبحث الأول

الافتراضات الأساسية التي يقوم عليها البحث العلمي من منظور الإسلام

يقوم البحث العلمي في إطار التصور الإسلامي على مجموعة من الافتراضات أو المسلمات الأساسية التي تضعه مثله في ذلك مثل أي نشاط إنساني آخر

يقوم به المسلم موضعه الصحيح في الطار التوجيهات الإلهية في النظر لهذا الوجود ولما وراءه ، دون تجساوز للحدود، ودون انفصال تعسفي عن بقية حوانب الحقيقة ، فلقد رأينا أن التحاوز في تقدير مكانسة العلم الوضعي ، ثم الفصل أو الفصام بين عالم الحس وعالم الغيب كما لو لم تكن بينهما أية صلة ، قد أدت إلى عواقب وحيمة لم تعد فقط على البحث العلمي ذاته ، بل وتجاوزته على البحث العلمي ذاته ، بل وتجاوزته إلى المجتمعات التي تسير وفق ذلك التصور الوضعي في علومها ومهنها .

أما في المحتمع المسلم - حيث يوضع كل أمر في موضعه الصحيح دون إفراط أو تفريط - فإن كل نشاط إنساني يتوافق ويتناغم مع غيره من الأنشطة بما يؤدى إلى صلاحه في ذاته، كما يؤدى إلى صلاح الكل الذي هو جزء منه ، ومن هنا فإن العلم والمنهج العلمي في منظور الإسلام يقومان على مسلمات لا تؤدي فقط إلى فاعلية العلم في الوصول إلى الحقيقة وإنما تؤدي أيضًا بفضل الله في هذه الدنيا بل وأيضًا في الآخرة ... في هذه الدنيا بل وأيضًا في الآخرة البشرية متحاوزة بذلك قصور النظرة البشرية للور العلم ، وموحدة لكل جوانب

الوجود في تناغم وتكامل لا نظير له ورضيعة الله ومن أخسن من الله صبغة ورض أخسن من الله صبغة ورض أخسن من الله عبغة ورض له عابدون (البقرة :١٣٨).

وفيما يلى نسسوق مجموعسة من المسلمات التي تعطى العلم في المنظور الإسلامي أصالته ، في إطار الفهم الأشمل لحياة الناس في هذه الدنيا في صلتها التي لا تنفصم بحياتهم في دار الخلود، ولقد يختلف الباحثون في صياغة هذه المسلمات فيقدمون فيها أو يؤخرون ، أو يفصلون فيها أو يجملون، ولكننا نظن أن هناك اتفاقًا عامًّا على مضمون هذه المسلمات بشكل أو بآخر ـ مع وجود بحال لقدر محدود من الاختلاف مرده اختلافات الرؤيسة الشبخصية والخبرة الفردية مما يحتمل بعض الأخل والرد، ولقل اعتمدت بصفة عامة في صياغة هذه المسلمات على مجموعة المسادئ التي صاغها د. إسماعيل الفاروقي ـ يرحمه الله ـ إضافة إلى ما وحدته عند غيره مما يثري ذلك الإطار العام ويزيده تحديدًا .

## (١) وحدة الخالق ووحدة الخلق:

إن وحدانية الله سبحانه وتعالى هي محور التصور الإسلامي وذروة سنامه ، والإيمان بوحدانية الله هـ و أول وأهـم

عامل - على الإطلاق - من العوامل الموجهة لسلوك الإنسان المسلم في كل جانب من جوانب حياته وفي كل عمل يقوم به دون استثناء ، فوفقًا لهذا التصور يؤمن المسلم أن الله خالق هذا الوجود ومدبره ، ويعرف أنه سبحانه متصف بكل صفات الكمال ، وأنه مطلق الإرادة والتصرف في ملكه دون شريك، ﴿ أَلاَ لَسهُ الْخُلْقُ وَالْأَمْسِ ﴾ (الأعراف :٤٥) ، وهمو صاحب الحق الأوحد في تحديد الغاية من وجود جميع الكائنات التي خلقها بعلم وقدرة وحكمسة ، وصاحب الحق في تحديد القوانين التي تحكم الوجود كله ، وإذا كان سبحانه قد أعطى البشر حرية الاختيار فإن طاعة أمره ونهيمه والرغبة في تحقيق مرضاته سبحانه هي أوجب الواجبات عليهم، وهمو لا يريد بما يأمر بــه إلا الخير ، فهو لم يخلق الناس عبثًا ، وإنما هو رادهم إلى معاد ، ومجازيهم على أفعالهم .

فإذا تيقن المسلم أن الله خالقه ورازقه ، وأنه هو الرءوف الرحيم الكريم اللطيف الودود ، وأنه هو الملك الديان الذي إليه المرجع والمآل ، عرف أنه لا خير في شيء أبدًا إلا أن يجيء وفق أمره ، وأنه مصدر كل خير ،

وأصبح الله وحده موضع تقديسه ومحبته ، فلا يفعل إلا ما يرضي الرب، ولا يقصد إلا وجهه في كل ما يأتي ويدع \_ في سعيه لتحصيل الرزق كما في سعيه لتحصيل الرزق كما في سعيه لتحصيل العلم .

ويسترتب على وحدانيسة الخالق بالضرورة وحدة الخلق ، ﴿ لَوْ كُانَ فِيهِ مَا ءَالِهَةً إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتًا ﴾ ( الأنبياء : ۲۲) ، فالكون نظام واحد متكامل؟ لأنه من صنعة خالق واحد سرى نظامه وتقديره في كـل جزء منــه ، والنظـام الكوني يتكون من قوانين الطبيعة التي هي سنن الله السارية في خلقه المادي أو النفسسي أو الاجتماعي أو الأخلاقي، وكل كائن يوجد وكل حدث يقع في الكون وفقًا لتلك القوانين إنما يتم على ما قضى به أمر الله وقدرت حكمته، وبما أودع في كل كائن من طبع وقوة، وما خص به كل نفس إنسانية من إرادة وطبع وقوة تمكنها من الأداء والسعى والتغيير وفىق ما اقتضت كليات حكمة الله وإرادته .

فالأسباب في هذا الكون هي أسباب وسنن إلهية مرد وجودها وعلاقاتها وآثارها الكلية إلى الله سبحانه وتعالى ، وليس على الإنسان إلا السعي في

مناكبها وفق طاقته ، وهو مسئول بحسب إرادته وقدرته ، وجزاؤه وحسابه على ما كسبت يداه بعد ذلك إلى الله ، أما الكليات الإلهية خلف بحمل هذه السنن والأسباب فذلك من أمر الله ، ويتعلق بعلمه المطلق الذي لا يحيط به أحد إلا بإذنه ؛ إذ يوحي من أمره ما يشاء لمن يشاء لمن اختارهم من الرسل ، فهو سبحانه خالق تلك السنن ، وهو ذاته منزل الوحي لهداية البشر لما شاء من أداته منزل الوحي لهداية البشر لما شاء من إرشساد الناس لما ينبغي عليهم فعله إرشساد الناس لما ينبغي عليهم فعله لتحقيق مرضاته.

#### (٢) وحدة الحقيقة ووحدة المعرفة:

ويترتب على ما سبق أن « العقل» على أودع الله فيه من قوة مدركة للمعاني والأسباب ، و «الوحي» الذي أرسل الله به رسله يتكاملان ويتكاتفان على فهم الغايات والأسباب وعلاقاتهما في هذا الوجود كما فطره الباري وسخره ـ وهذا يصدق طبعًا إذا استقام فهم معنى العقل ودوره ، ومعنى الوحي ودلالته ، وطبيعة التكامل بينهما

فالعلاقــة بـين العقل والوحــي علاقـة ذات طبيعة خاصة حدًّا .. علاقة تتطلب

حرصًا ودقمة في التناول إذا أردنا تجنب الوقوع في التجاوز ، أو الانسياق وراء ما تهوى الأنفس مما حسنت صورته وساءت عاقبته ، فقد يبالغ البعض في تمحيد العقل بقوله أن العقل أساس في ثبوت الوحي والتسليم يـه أصلاً ، فإن كان المقصود بهذا أن العقل أساس في التكليف بمعنى أن الجحنون الذي لا عقل عنده يسمقط عنمه التكليف ، فهذا الاستخدام للفظ مما لا يماري فيه أحد، ولكن أي إيحاء بأن العقل حاكم على الوحي فإنسه أمر لا يمكن قبولسه أو التهاون فيه .

ويسرى أهمل الاعتمدال في الأمر أن العقل وسيلة لإدراك صدق الوحى ؟ لأن الوحي قد قام الدليل العقلي على صحتمه من خلال الإعجاز والتحدي، الإعجاز (بكل المعاني المتفق عليها) دليل على صحة القرآن الكريم وصحة نسبته إلى الباري جل شانه ، كما أن التحدي قد أثبت عجز البشر أن يأتوا بمثله أو بعشر سور أو بسورة من مثله بما لا يدع مجالاً لأي شك في نسبته إليه سبحانه ، وإذن فالإيمان بالله والرسول والكتاب بالنسبة لنا «حقائق موضوعية... وهناك أدلة عقلية على

صحتها، فهي ليست محرد دعاوي اعتقادية، بل هي إيمان يقوم على علم». ولكن التساؤل الذي قد يشار هنا إضافة إلى ذلك هو: هل النظر في الأدلة العقليسة المثبتة لصحة الوحي أمر عقلي بحست؟ أم أن النظر العقلسي شهرط «ضروري» وإن لم يكن «كافيًا» وحده لإثبات صحة الوحي؟ إن من ينظر في الآيات الكريمية التي تتعرض لقضايا الإيمان بالوحى يجد أنها تربط بين أمور «عقلية» أساسًا كالتدبر والتفكر ، وبين أمور « وجدانية» كالخوف والتقوى ، وأمور« روحيــة» كرجــاء النشـــور أو حضور القلب الذي يتمسأثر بنوع «السلوك» ... تأمل مثلاً الآيات

١- ﴿ وَتُرَكُّنُ سَا فِيهَ سَا ءَايَ سَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الأَلِيمِ ﴿ (الذاريات:

٢ ﴿ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرُونَهَا بَلُ كَانُوا لا يَرْجُونَ نَشُورًا ﴾ (الفرقان: ٤٠).

٣- ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قُلْبُ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴾ (ق: ۳۷) .

٤ ﴿ أَفَلا يَتَدَبُّرُونَ الْقُرْءَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَقْفَالُهَا ﴾ (محمد: ٢٤).

٥ ﴿ كُلا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكُسِبُونَ ﴾ (المطففين: ١٤).

فهذه الآيات الكريمة تربط بين الإدراك والوجدان والسنزوع ، وكأن فيها إشارة لا تخفى إلى أن قضايا الإدراك في المنظور الإسالامي ترتبط بطريقة ما بقضايا الوجدان بل والسلوك أيضًا ، وبلغة أخرى فإن القلب إذا صفا وزكا ، يفتح الطريق أمام العقل المتأمل المتدبر المتوازن ، لإدراك صحة الوحي والإيمان بحقائقه، وكلاهما يتطلب استقامة في السلوك واعتدالاً في القصد حتى يبلغ مبلغه .

ومن جهة أخرى فإننا نجد الآيات القرآنية، وإن دعت في مواضع عديدة إلى إعمال الحواس كالسمع والبصر كوسائل للإدراك الحسي ، فإنها تشير أيضًا إلى أن الحواس وحدها ليست كافية للمعرفة الكاملة المحققة ﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لاَ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَ يُشْقِبُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَ يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَ يَسْمَعُونَ بَهَا وَلَكُنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ بَهَا وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ اللّهِمَا أَوْلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ اللّهِمَا اللّهُ اللّهَ قَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الل

وهذا كلمه يشمير بوضوح إلى عدم إمكان الفصل المصطنع في المنظور

الإسسلامي بين الجوانب الإدراكية «المعرفة» للإنسان الباحث عن المعرفة وبين بقية حوانب أو مكونات الإنسان الوجدانية والروحية والسلوكية ، وأن هذا، إن صح في دراسة الوجود المادي المشاع للمؤمن والكافر ، فإنه مستحيل في دراسة النفس الإنسانية (المتضمنة بطبيعتها لجوانب غيبية) أو دراسة الترتيبات المجتمعية المرتبط بها تكاليف الترتيبات المجتمعية المرتبط بها تكاليف تمتد نتائجها وآثارها من الحياة الدنيا إلى الآخرة .

والعلم عند المسلم إذن هو ثمرة لتوجيه « الوحي» للعقل حتى يستطيع إدراك كليات الكون على حقيقتها التي يعلمها الله ، ليقوم « العقل» بدوره بتوجيه مدركات «الحواس» وإضفاء المعنى عليها ، وبهذا يقوم في الإسلام نست المعرفة الواحد ، لفهم الحقيقة الواحدة ، التي خلقها الإله الواحد .

فالوحي يوجه العقل في المحالات التي تخرج عن قدرته على المعرفة والإحاطة والإدراك، وتتمثل تلك المحالات أولاً في كل ما يتصل بعالم الغيب الذي يعتبر هو النظام المعرفي الحاكم على عوالم المعرفة كلها، على أساس أن عالم الغيب

هوعالم البقاء والدوام في حين أن عالم الشهادة عالم زائل فان، كما تتمثل ثانيًا في كليات عالم الشهادة من حيث إضفاء المعنى على المدركات الجزئية لذلك العالم من جهة ، ومن حيث ربط تلك المدركات مرة أخرى ما بعالم الغيب.

أمسا العقسل فدوره هو توجيسه الملاحظات أو المشاهدات الحسية بشكل يضفي عليها شيئًا من المعنى حتى تتيسر الحياة البشرية حتى لأولئك الذين لم تصلهم رسالات الرسل ، وإذا كان هذا وحده يعـد كافيًـا في فهـم الظواهر غـير الإنسانية، إلا أنه لا يكفى لفهم الظواهر الإنسانية المتضمنة في صميم بنائها مكونات تنتمي إلى عـــــالم الغيب (السروح)، ذلسك أن تلسك الظواهسر الإنسانية تتطلب أن يتم تفسير المشاهدات الحسية المتصلة بها من خلال معطيات العقل المؤمن الذي يستقى المعنى ليس فقط من كليات الشهادة، وإنما \_ وهو الأهم \_ من صلة معطيات عالم الشهادة بعالم الغيب.

وبلغة أخرى فإنه إذا كان العقل هو وسيلة الإنسان للإدراك وطلب الأسباب وتنظيم الملاحظات الحسية، فإن الوحى

المنزل من عند الخالق الحكيم مقصودة هداية الإنسان واستكمال إدراكاته ، من خلال تحديد غايات الحياة الرشيدة للإنسان وتحديد مسئولياته في هذه الحياة، ووصل إدراكه الجزئي بالمدركات الكلية فيما وراء الحياة الدنيا، وبيان المفاهيم الإنسانية والاجتماعية اللازمة لتمكين العقل والإرادة الإنسانية من حمل مسئولياتها وفق الغايات المحددة لها في هذه الحياة \_ ذلك أن العقل الإنساني رغم مكانتسه وكل إمكاناتسه ، يظل محدودًا وجزئيًا يعتمد الاسستقراء وتراكمات المعرفة والخبرة لأداء دوره ، ومن هنا فقد جاء الوحى لإمداده بالمدركات الكلية حول الكون وموضع الإنسان منه ومهمة وجوده والقواعد الأساسية لعلاقاته الاجتماعية حتى يستقيم الأمر وفق المراد الإلهي من خلق هذا الوجود وكل ما فيه، وإلا تاه البشر وراء منتجات عقولهم المحدودة بطبيعتها بحدود خبراتهم ، بل والمتأثرة بما تهواه أنفسهم ، مما لايمكن أن يؤدى في النهاية إلا إلى الضلال - صحيح أن العقول والحواس ستكون قادرة تمامًا على إدراك الكثير من الأمور الجزئية الصحيحة ، ولكن في الحســاب الختــامي فــإن البشــر

يكونون كمن يكسب معركة ويخسر الحرب كلها ؛ إذ يفرحون بما عندهم من العلم ويغفلون عن الأبعاد الأشمل للوحود ﴿فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَسَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُون ﴾ وحساق بهم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُون ﴾ وحساق بهم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُون ﴾ (غافر : ٨٣) ،

رس) تكـــامل الوحــي والعقــل والحواس:

رأينا فيما تقدم أن نظرية المعرفة في الإسمالام تقوم على وحدة الحقيقة ، المستمدة من وحدانية الله ، الذي يملك الحقيقة الكاملة سواء في ذلك الحقائق اليقينية التي يوحي بها إلى رسله لإرشاد عباده أو الحقائق الاحتمالية التي تركت لاجتهاد البشر في اكتشاف السنن الكوئية ، ولا يمكن أن يكون ما يوحى به الله سبحانه مختلفًا عن الحقيقة الكونية الثابتة ؛ لأنه سبحانه خالق الحقائق كلها، ولقد رأينا أن الوحى لم يقتصر فقط على الإخبار عن حقيقة و جود الله وصفاتــه ، أو التعريف بما وراء هـذا الوجود من مغيبات ، ولكنه يرشدنا أيضًا إلى جوهر القوانين الطبيعية والسنن الإلهية التي يسير الكون وفقا لها، كما يرشدنا إلى الغاية منها، وبالتالي فإننا نستطيع أن نتوقع التطابق التام بين

ما نصل إليه من مشاهدات حسية محققة وبين ما ياتي به الوحي من حقائق يقينية.

وإذن فإن هناك استحالة لوجود تناقض «حقيقي» بين معطيات الوحي ومعطيبات العقبل والحواس ، ولكن من الممكن وقوع تناقض «ظاهري» ، قد يرجع إلى سوء فهمنا أو قصور تفسيرنا لمعطيسات الوحى ، كمما قد يرجع إلى أخطائنا المنهجية أو أخطائنا في قياس المتغيرات في مشاهداتنا الحسية، وهذا يقتضى منا في حالة ظهور أي تناقض من مثل هذا النسوع بين الوحي والمشاهدات الواقعيمة أن نقوم بمراجعة مدى دقة فهمنا للوحى من جهة ، وأن نستوثق من جهة أحرى من سلامة كليات وجزئيات إدراكنا لحقائق الواقع، فالذي يحدث أحيانًا أن الباحث حال قيامه بالبحث عن السنن والقوانين الكونية قد يتوهم أو يظن أنه قد أمسك بالحقيقة مع أنه مخطئ ؛ مما يخلق تعارضًا في الذهن بين معطيات الوحى ومعطيات العقل والحس، ويكون على الباحث هنا ـ إذا كان نزيهًـا ومخلصًا في بحثه عن الحقيقة ـ أن يعاود النظر في معطياتــه ويتفحصها من جديد ، ولا يمكن إلا أن

يصل في النهاية إلى تجلية الحقيقة وإدراكها وحل التناقض الموهوم بين مفهوم الوحى ومسلماته وبين مدركات الواقع ومشاهداته .

فمنطوق الوحى في أي أمر لابد أن بمشل الحق في شهان ذلك الأمر، والإدراك العقلي والمشاهدة الحسية السلمة لابد من أن تؤيد منطوق الوحى، ولكن «الإدراك الإنساني» لمفهوم الوحمى في أي أمر بعينـه وفي أي لحظة بذاتها يكون جزئيًا ويحتمل الخطأ، ومن هنا فإن حل ذلك التناقض الظاهري لا يكون بالانتصار العاطفي لأحدهما على الآخر، وإنما الباحث المسلم شانه أن يتحلى بالتواضع يدير دفة الحياة في ذلك الأمر وفق القيم الإسلامية الأساسية التي تتعلق بها المصلحــة فيمــا يخص الموضوع ، حتى يتسمنى في النهاية تصحيح فهم منطوق الوحي في الأمر أو تصحيح وجه إدراك الحقيقة العقلية والحسية في القضية التي تتم دراستها .

وبلغة أخرى فإن الباحث أو متخذ القرار المسلم إذا واجهه مثل ذلك الموقف الذي يختلف فيبه منطوق الوحي

أو إدراكنا له في أي لحظة عما توصلنا إليه في دراستنا القائمة على المشاهدة الواقعية يكون أمامه حال انتظار تجلي الحقيقسة وحل التنساقض الموهموم أحد موقفين:

١- أن يتخذ قراراته ويضع خططه في ضوء ما توصلت إليه الدراسات الواقعية، رغم علمه بأن عملية البحث تمر في عدد من الخطوات التي ترد على كل منها احتمالات الخطئ : بدءًا من غموض تحديد المشكلة، وقصور تعريف المفاهيم، إلى عدم ملاءمة المنهج أو الاستراتيجية المستخدمة في دراسة المشكلة ، ثم ضعف صدق وثبات أدوات البحث ، ثم المشكلات المحيطة بعملية جمع البيانـات، ومخـاطر الإقرار اللفظي للمبحوثين ، ثم ضعف صدق و ثبات التصنيفات ، ومشكلات تمثيل العينة لمحتمع البحث ، ومشكلات الاستنتاج الإحصائي .. إضافة إلى المخاطر التي تهدد الصدق الخارجي للبحث كله، وغير ذلك من احتمالات الخطأ التي لا تخفى على كل مهتم بتقويم البحوث.

٢ـ أن يتخذ قراراته ويضع خططه في ضوء أفضل ما يشير إليه فهمنا لمنطوق الوحى، وذلك على أساس اليقين بأننا ما

أوتينا من العلم إلا قليلاً ، وأن العلم هو نوع من الرزق الذي يفتحه الله على خلقه بقدر ، وأن ما كان من العلم مقترنًا بالوحي فإنه أقرب احتمالاً للصواب من ذلك العلم الجزئي المشوب بالأخطار التي أشرنا إليها آنفًا .

ومن الطبيعي أن الباحث المسلم ومتخذ القرار السليم ليس أمامهما إلا اختيار البديل الثاني ؛ انتظارًا لوضوح مصدر التناقض وحل التعارض الظاهري، ليتقدم البحث العلمي من جديد بعد ذلك في الاتجاهات التي تكشف ، ليضيف إلى معرفتنا المتكاملة. وهكذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها .

ومن الواضح أن تحقيق ما بيناه من مسلمات ومبادئ في واقع العمل اليومي للباحثين في نطاق العلوم الاجتماعية يتطلب نظرة حديدة لطبيعة النظرية في صلتها بالمشاهدات الإمبيريقية وهو ما سميناه «بثورة التنظير» في العلوم الاجتماعية وما نعود لبيانه تفصيلاً في المبحث التالى.

المبحث الثاني ثورة التنظير في العلوم الاجتماعية لقد انتهينا في الجزء الأول من هذه

الدراسة (العدد ٦٧/ ٦٧) إلى أن المنهج العلمي للبحث الذي نجح نجاحًا باهرًا في دراسة الظواهر الطبيعية المادية قد فشل فشلأ ذريعًا عند تطبيقه بنفس صورته ومسلماته التقليدية في دراسة الإنسان والنظم الاجتماعية. كما انتهينا في المبحث السابق إلى أن دراسة الإنسان والترتيبات الجحتمعية التي ينشئها لتنظيم حیاته تتضمن مستوی جدیدًا من الظواهر المؤثرة والفاعلة هي الجوانب الروحية والدينية التي ترتبط بمستوى آخر من الوجود المتجاوز لحدود الزمان والمكان المألوفة لنا في هذه الحياة الدنيا ، وأوضحنا أن الخروج من دائرة الأزمة التي تواجسه العلوم الاجتماعيسة ومهن المساعدة الإنسانية اليوم يتطلب تكاملا حقيقيًّا بين مصدرين من مصادر المعرفة همــا الوحــى والوجود ، أو آيــات الله المتلوة وآياته الجحلوّة . كما بينا أن مهمة الوحي مزدوجة:

١- فالوحي يمدنا بالمعارف اليقينية (بعد التحقق من صدق الوحي بالأدلة العقلية المقرونة بالطهارة القلبية والاستقامة السلوكية) حول ما وراء هذا الوجود وما يتجاوز أبعاد الزمان والمكان، وما يضع «الحدود العليا»

والضوابط النهائية لكل ما يجري فيه ، ممسا ليس العقل والحدواس مؤهلين وحدهما ـ لإدراك وجه الحق فيه دون هداية ، فالعقل رغم كل قوته التأليفية والإبداعية يظل محدودًا بحدود الاستقراء وتراكمات الخبرة ، والحواس رغم قوتها الاستقبالية الإحاطية تظل قادرة فقط على استقبال المنبهات الجزئية المحسوسة وحدها، دون مطمع حتى في إدراك المثيرات الصادرة عن موجودات أخرى لا تدركها الحواس في هذا الوجود .

٧\_ كما أن الوحى يمدنا أيضًا بمعارف يقينية -مول كليات السنن الإلهية السارية في هذا الوجود خصوصًا ما اتصل منها بالمستهدف بهداية الوحى والمســخر لــه هذا الوجـود ــ ألا وهو الإنسان ، ولقد نكرنا لفظ «معارف» في بداية هذه الفقرة لكي نشير إلى أن استِكناه تلك السنن الكونية \_ حتى ما اتصل منها بالإنسان والتجمع البشري \_ يظل يترك محالا لعمل المشاهدات الحسية المرشدة بعمل العقل واجتهادات البشر . فإذا سلمنا بكل ما سبق، وأدركنا ضرورة التكامل بين الوحى والعقل والحواس في دراسة الإنسان والجحتمع وفي الجهود التي تستهدف إصلاحهما ، فإن

المهمة المتبقية أمامنا هي النظر في الكيفية التي يتم بها الجمع بين هذا المصدر المتسامي للمعرفة من جانب ، وبين عمل العقل والحواس من جانب آخر .

لقد توصل العلم الحديث بعد جهد جهيد إلى الطريقة الصحيحة للجمع بين عمل العقل من جانب وعمل الحواس من جانب آخر ، ولم يأت الأمر سهلاً أو هينا ، فلقد وُجد خلال التاريخ المنهسج العلمى الطويل من تطرفوا في الانحياز للعقل ممن يسمون بالعقلانيين Rationalists ، ومن تطرفوا في الانحياز للحواس ممن يسمون بالإمبيريقيين أو الحسيين Empiricists ، وقد احتدم الصراع بينهما طويلاً إلى أن أصبح هناك اقتناع كبير اليوم بأن لكل من العقل والحواس دوره الذي لا يمكن المماراة في أهميته في الوصول إلى الحقيقة، وإن وجدت حيوب للمقاومة هنا وهناك، أو وجد من يميلون جهة هذا الطرف أو ذاك دون أن يصرفهم ذلك عن اعتماد الطرف الآخر كشريك مشروع.

ويظهر هذا التوفيق بين عمل كل من العقل والحواس بأجلى صورة نيما تحتله «النظرية Theory» اليوم من مكانة في بناء العلم الحديث ؛ ذلك أن «النظرية»

قد أصبح ينظر لها على أنها البوتقة التى تجتمع فيها وتتسق المشاهدات المحققة والتعميمات الإمبيريقية مع التفسيرات المستمدة من عمل العقل؛ إذ يحاول أن يضفى المعنى على تلك المشاهدات الجزئية .

فإذا جئنا اليوم لنطالب بإضافة «الوحي» إلى الصورة التى استقرت أو كادت ، فإن الأمر يتطلب إعادة بذل الجهد من جديد لصياغة مخطط بناء العلم بالشكل الذي يتلاءم مع وصول هذا القادم الفريد من نوعه! وقد يتصور البعض أن هذا يتطلب هدم كل ما ورثناه من جهود أجيال من العلماء الذين أسهموا في إقامة صرح المنهج العلمي التقليدي ، أو أننا نحاول أن ننتقضه من جذوره ، ولكن هذا أبعد ما يكون عن توجه الإنسان المسلم .

فعلينا أن ندرك أن التوجيه الإسلامي لمنهجية البحث العلمي ليست «حركة انقلاب» علمي لا هم لها إلا اقتلاع النظام أو التوجه السابق لمصلحة القائمين بالانقلاب ـ وبصرف النظر عن الأهداف أو الغايات العليا التي غالبًا ما تضيع في الركام ، ولكنه «ثورة علمية» تضع الغايات العليا للبحث المخلص عن تضع الغايات العليا للبحث المخلص عن

الحقيقة نصب الأعين ، وتستهدف أساسًا تصحيح المسار بعد أن عكر ركام الملابسات التاريخية والجغرافية والثقافية صفاءه .

وسنرى فيما يلي أن ترجمة هذه الثورة العلمية في الحياة اليومية لرجال العلوم الاجتماعية يتطلب إعادة النظر في قضية بناء «النظرية» في تلك العلوم، وذلك راجع بطبيعة الحال إلى الدور المحوري الذي تلعبه النظريات في بناء العلم، وهذا لا يتطلب الانتقاض على ما هو صحيح وكاف من عناصر هذا البناء بقدر ما يتطلب استبعاد ما ثبت عدم فاعليته ، أو ما تبين تعارضه مع مطالب البحث المتحرد عن الحقيقة ، مع مطالب البحث المتحرد عن الحقيقة ، مع استكمال البناء بما تبين لنا مما سبق أهمية المناء بما تبين لنا مما سبق أهمية وضافته .

# أولاً: مكان «النظرية» من بناء العلم:

يكاد ينعقد الإجماع عند المشتغلين عناهج البحث في العلوم الاجتماعية على عناهج البحث في العلوم الاجتماعية على أن « هدف العلم هو بناء النظريات» (Turner, 1978: 24) وأن النظرية «هي المنتج النهائي للنشاط العلمي» (,Dawis, في مناقشة للعلم لا يمكن أن تكتمل دون إشسارة إلى

المكان المحوري الذي تشعله النظريات نيه .... »(Abrahamson, 1983 : 14) «... ویکرر کــیرلنجر (: Kerlinger, 1979 15, 16, 280) التأكيد مرة بعد مرة في أحمد مؤلفاتمه المعروفسة أن « الهدف الأساســـي للعلم هو التوصل إلى النظريات .. هو احمستراع وإيجاد تفسيرات صحيحة للظواهر الطبيعية ... فالعلماء يقدرون النظريات تقديرا كبسيرًا، ولهسم كل الحسق في ذلك ، فتقديرهم منطلق من أهداف العلم ، ذلك أن النظرية هي الأداة التي يعبر من خلالها عن تلك الأهداف ، وبناء على ذلك فإنه لا هدف للعلم إلا النظرية، (أو ما يتأتى من خلالها من) «الفهم والتفسير»..

ويتفق العلماء أيضًا على أن غاية العلسم هسى الفهسم Understanding والتفسير Explanation والتنبؤ -Predicti on ، فيقول كينيث بيلى أنسه يمكن «تعریف التنظیر بأنه عملیة (تستهدف) التوصل إلى تفسيرات وتنبؤات بالظواهر الاجتماعية ، ويتم ذلك عادة عن طريق الربط بين (الظسساهرة) موضوع الاهتمـــام.. وبين بعـض الظواهـر الأخرى» (Bailey, 1987: 32 - 33) «الأخرى

ولكن هناك من يىرى أن «التنبؤ لا يمثل هدفًا من أهداف العلم بقدر ما يعتبر أداة لاختبار النظريات» (Dawis: 468) ، وهي قضية خلافية بين علماء المناهج .

ويوضح روبرت دوبين في كتابه الشهير حول «بناء النظريات» (Dubin, 1978: 57) أن السبب في احتالال النظرية لهذا المكان المحوري من بناء العلم يرجمع إلى أن الباحث عندما يقوم بملاحظة «شريحة» من هذا العالم المحيط به فإنه يحاول - من خلال النظرية -إضفاء شيء من الترتيب أو التنظيم على ذلك الخضم المضطرب المائج من المثيرات التي تأتيه من عالم الخبرة ، وكذلك فإن الأساليب التي يستخدمها المنظر لتحقيق ذلك الترتيب إنما هي أمور محلها «عقل» الباحث نفسه ، ومعنى ذلك أن «موقع النظريسة (أو مكانها) هو العقل البشري» وأن الجاجمة إلى التنظير محلها العقبل ، فالخبرات الواقعيسة «تمر خلال الحواس وتسجل في العقبل» الذي يقوم بفرزها وتصنيفها وترتيبها وفقا لمنطق مركب أيضًا في داخل العقل.

وقد يتصور البعض أن المشاهدات الواقعية المحققة أو ما يسمى أحيانًا بالحقائق الإمبيريقية Empirical Facts

قادرة على أن تتحدث عن نفسها بنفســها ، وأنها يمكن أن تزودنا «بالمعرفة» العلمية النهائية حول الظواهر التي تهمنا دراستها ، وأن النظريات لا تخرج عن كونها بحرد تحميع لتلك الحقائق، والربط بينها بطريقة آلية أوتوماتيكيـة، ولكن الأمر على خلاف (Hoover, 1980: 64): إن الصــورة الشائعة لدى الكثيرين عن العلم تتمثل في قيام الباحثين بتجميع نتف من المعلومسات مسن خلال دراسساتهم واستقصاءاتهم، ثم نظم تلك المعلومات الجزئية معًا وتحويلها إلى نظريات ، كما يتصور هؤلاء أن اختبار النظريات إنما يكمن في التاكد مما إذا كانت تلك النظريات تفسر ما هو معروف عن تلك الظواهم أم لا ، ولكن الواقسم كما يقول هوارد (Howard,1985: 257) هو أن «الحقائق الإمبيريقية يمكن أن تسستخدم في تدعيم عدد كبسير من المواقف النظرية المتناقضة..» ومن هنا فإن الصلة بين الحقائق الإمبيريقية والنظريات ليست صلة متينة كما قد يتبادر إلى الذهن، بل إن الأمر على العكس من ذلك ، فإن «المشاهدات

الواقعية في العلم تعتمد في الحقيقة على النظرية»، ويتساءل هوارد بعد ذلك قائلاً أنه إذا كانت «الحقائق الصلبة» لن يمكن استخدامها بنجاح أبدًا لحسم الخلاف بين النظريات المتصارعة وترجيح كفة واحدة منها فكيف إذن يتم الاختيار بين النظريات ، ويجيب على ذلك مستشهدًا بماكمولين في قوله: «إن تقدير قيمة النظريات أقرب في جوانب هامة منه إلى إصدار الأحكام القيمية منه إلى الاستنتاج المحكوم بقواعد صارمة على الصورة التي تسلم بها تقاليد فلسفة العلم الكلاسيكية».

ويدلل ماكمولين على صحة رأيه قائلاً: «إن حقيقة كون عملية تقدير قيمة النظريات هي صورة متطورة من إصدار الأحكام القيمية يمكن أن تفسر لنا ظاهرة من أوضح سمات العلم .. المستمرة والمنتشرة في العلم على كل المستويات ..» ألا وهي الخلاف والنزاع المستمر بين العلماء Controversy ، فلو صح التصور التقليدي للعلم لكانت صح التصور التقليدي للعلم لكانت الخلاف بين النظريات وتوصلنا إلى «أفضل نظرية» ينبغي على العلماء الالتزام بها ، ولكن الأمر ليس كذلك

كما هو مشاهد من استمرار نفس النظريات المتصارعة في الساحة دون

ويتفق أبراهامسون (:Abrahamson 16 - 15) مع هذا الرأى موضحًا أن النظريات توجمه البحوث في مرحلمة «صياغة المفاهيم والقضايا التي تبدو ذات أهمية» في إطسار ذلك الفهم النظري ، «ولكن تأثير النظرية على البحوث لا يتوقف عند هذا الحد، فالنظرية تواصل بعد ذلك تقديم الإطار النظري اللذي يتم في ضوئه تقويم النتائج.. فالحقائق كما يقول آكرمان وبارسونز لا تفرض إطارًا (نظريًا) لتفسير نفسها ، ولكن ذلك الإطار ينبغي أن يسسأتي من عقل يقوم بـــالتحليل..» ويواصل أبراهامســـون استشهاده بتالكوت بارسونز وتشارلز آكرمان إذ يقرران أن « الواقع ذاتــه شديد التعقيد والتداخل .. ولكي نصل إلى فهم لأي جزء منه فإننا نضع لأنفسنا حدودًا Boundaries ، ومعنى هذا أننا نركز فقط على قطاع محدود من الواقع ، ثم إن علينا أن نختار بعض الأجزاء فقط من بين ما اقتطعناه لكي نركز عليمه ، وفي معظم الأحوال فإن

الأطر النظرية هي التي تقدم لنا المعايير التي يتم في ضوئها استخلاص تلك الأجزاء من عمالم الواقع، وعمليمة الاستخلاص هذه لابد أن يكون لها حتمًا آثار عميقة على ما سوف نراه أو نشاهده ، ومن هنا فإن كل تصور نبدأ به (بحثنا) سوف يقودنا إلى نتائج مختلفة، وعلى الجانب الآخر من المعادلة فإن كل تصور نظري سيقودنا إلى إغفال بعض جوانب الموقف الكلى ، والتي قد يثبت لنا فيما بعد أنها كانت أهم الجوانب التي كان يجب أخذها في الاعتبار».

وإذا كنــــا قـــد رأينـــــا مــع هوفـر وأبراهامسون ثم مع هوارد وبارسونز وآكرمان أن العلاقة بين النظرية والحقائق الإمبيريقية تقوم على التأثير المتبادل بين معطيات الحواس ومعطيات العقل ، وإذا كان قد تبين لنا أن الحقائق الإمبيريقية \_ رغم الثقة الكبيرة التي يوليها لها المنظور العلمى التقليدي \_يتم التوصل إليها أصلا في إطار محدود ومحصور بحدود الأطر التصورية للنظرية (الصريحة أو الضمنية) التي توجه تفكير الباحث ، فإن هذا يعني أنه لا وجود لحقائق إمبيريقية ذات معنى إلا أن تكون منطلقة من إطار نظري مفروض عليها اختيارًا وتفسيرًا .

ويزداد الأمر وضوحًا إذا ناقشنا ما قد أصبح مسلمًا به الآن من أن أي نظريسة إنما تقوم على مجموعسة من «الافتراضات» Assumptions التي قد لا تقبل الاختبار في الواقع الإمبيريقي ، يقول نان لين مثلاً في كتابه الشهير عن أسس البحث الاجتماعي (Lin, 1976) 18 - 17:): «إن من المهم أن نشير إلى أن النظرية تكون مبنية دائمًا على محموعة من الافتراضات .. التي تضع الحدود التي تصدق في ظلها النظرية، ولكننا في العلوم الاجتماعية كشيرًا ما نجد نظريات دون تحديد للافتراضات التي تقوم عليها؛ مما قد يؤدي إلى الخلط والاضطراب عند اختبار النظرية أو تطبيقها حيث لا نعرف ما إذا كان فشلل النظرية راجعًا إلى أنها أصلا «ليست جيدة» أو ما إذا كان مرجع الفشـــل هو تطبيقها في موقف معين مخالف للافتراضات التي بنيت عليها ... وهذه الافتراضات (بالطبع) ليست مطروحة للاختبار ؟ لأن هناك اعترافًا بأنها تكون صحيحة في بعض المواقف ولا تكون صحيحة في مواقف أخرى». ويقدم لين مشالاً بالافتراضات التي تقوم عليها النظرية البنائية الوظيفية في علم

الاجتماع، فيذكر أن رالف داريندورف قد أوضح أن هذه النظرية تقوم على افتراض بأن كل مجتمع يتسم بالاستقرار النسبي والتكامل النسبي بين عناصره، وأن كل عنصر يسهم إيجابيًا في استقرار المجتمع، وأن تماسك المجتمع مبني على أسساس من الاتفاق (أو مبني على أسساس من الاتفاق (أو في أي حالة توجد فيها مخالفة لهذه في أي حالة توجد فيها مخالفة لهذه الافتراضات أو بعضها فإن النظرية تفقد صدقها، وبلغة أخرى فإن النظرية تفقد الوظيفية ينبغي تطبيقها وقبولها فقط في المواقف التي تطابق المواصفات التي تطابق المواصفات التي تطابق المواصفات التي تحدها تلك الافتراضات.

المعاصر

أن الكثيرين من رجال العلوم السياسية وعلماء الاجتماع وعلماء الاقتصاد قد أخذوا ذلك النظام على أنه المعيار the norm الذي يصف معالم ما يعتبر مجتمعًا سليمًا ، ومن هنا فإنهم قد رفضوا كل أنماط السلوك التي لا تتمشى مع نظام السموق الحر ، وصنفوهما في فئات تحط من قدرها على اعتبار أنها أنماط سلوكية انحرافية أو غير منتجة أو سلبية، ومن الواضح أن هـذه « الصفـات مستنبطة في الحقيقة الواقعة من نظرية أشمل تقوم على صواب نسق اقتصادي سياسي معين» هو النسق الأمريكي ، وبطبيعة الحال فإن من ينطلق من مثل هذه الافتراضات المحدودة بحدود تلك الثقافة سيكون من اليسير عليه - كما يقول هوفر ـ أن يثبت أن أي فرد يتصرف بدوافع غير دوافع «المصالح الذاتية المادية» هو شخص قد « ساء تكيفه» أو أنه يسلك بطريقة «غير عقلانية» أو أنه «بحاجة إلى العلاج» أو أنه حتى قد « يستحق الحجز»!

ويؤكد أحد المتخصصين في العلوم السياسية نفس المعنى فيقول: أن «معظم رجال العلوم السياسية الغربيين وإن اتخذوا سمت الحياد القيمي الصارم فإنهم

يؤكدون تقديس الديمقراطية الليبرالية الغربية ، وتركيزها الخالص على تحقيق الربح إلى أقصى حد ممكن ... والمعرفة التي تقدم لنا بهذه الطريقة ليست محايدة ولكنها منصهرة بطريقسة خفية مع خصائص وشمخصية الحضارة الغربية» . (Moten: 1990: 159)

ولكن كل هذه النتائج الخطيرة المترتبة على ذلك الوضع المتميز للنظرية في إطار التصور الوضعى للعلم ( الذي لا يقبل بغير المشاهدات الحسية مضافا لها التفسيرات الظنية) بدءًا من تأثر الحقائق الإمبيريقية الحتيارًا ثم تفسيرًا بالإطار النظرى الموجّه للبحوث التي تم التوصل لتلك الحقائق من خلالها ، إلى وجود افتراضات ضمنية لم ( ولا يتوقع أصلاً أن ) يتم اختبارها ـ تلك النتائج الخطيرة (التي تشيرك فيها العلوم الاجتماعية مع العلوم الطبيعية) تهون كلها إلى حوار التأثير الذي تحدثمه نظريات العلوم الاجتماعية على حياة الأفراد والجحتمعات بصفة عامة ، فلقد تبين لرجال العلوم الاجتماعية بصفة خاصة أن النظريات كما توجه البحوث وتؤثر في تفسير نتائجها ، فإنها تؤدي إلى « تشكيل الجحتمعات على صورتها»!

فلقد أوضح جسورج هوارد Howard: 262 - 263) أن بعض فلاسفة العلم قد بدءوا يتبينون بشكل متزايد أنه إذا كان تقدم العلم يتم من خلال ازدياد النظريات قدرة على تفسير الظواهر الموجودة في الواقع فيإن الأدق من ذلك أن نقول بأن تقدم العلم إنما يتم من خالال «خلىق» نظريسات أفضل وليس«اكتشاف» نظريات أفضل، ويقصد هوارد بذلك أن العلماء يبتكرون النظريات التي يرون أو يظنون في ضوء خسبراتهم وقيمهم وتصوراتهم المستمدة من ثقافتهم المحلية أنها تمثل الواقع دون أن تتوفر «للواقع» القدرة على مقاومتهم ، بل الأصح أنه يتشكل بتلك الرؤية .

ويقول هوارد إن شكل النظرية وخصائصها تتوقف إلى حد كبير على الخصائص الذاتية لمبدعها ، «فالسلوك الإنساني الذي تحاول النظرية تفسيره يمكن أيضًا أن يتغير كاستجابة للنظرية. ومن هذا المنظور فإننا ننظر إلى علماء النفس على أنهم عوامل في تشكيل البشر .. وأن عليهم أن يعترفوا ويتقبلوا بمكان القيم في جهودهم» ، ويضرب هوارد مثالاً بالدراسات التي اجراها

ستانلي ميلجرام Milgram حول طاعة السلطة المتعسفة ، وهي دراسات تعرضت لنقد شديد من حيث إنها تتضمن قبولاً بمبدأ الطاعة للسلطة ولو كانت متعسفة ، والخط الذي يتبين من هذا النقد الواسع النطاق يشير إلى أن معظم الناس يتفقون على أن «الأفضل معظم الناس السلطة في مثل تلك الظروف » .

ويضيف هوارد أننا لو أخذنا بالمنظور المحمّل قيميًّا الذي ندعو إليه لكان علينا أن نتجــه في بحوثنــا في اتجاهـات أخرى مخالفة لدراسات ميلجرام لنبحث مثلأ قضايا كالآتية: ما هي الظروف التي تساعد الأفراد على رفض المطالب غير المعقولة لذوي السلطة ؟ وما هي الخطوط التي يسير فيها التفكير والتي تؤدي بالشخص إلى تحدى السلطة ؟ ثم كيف يمكن تصميم برامج تدريبية لتنمية أنواع التفكير الذي يساعد الأفراد على عدم الإذعان للسلطة الغاشمة ؟ وما هي العوامل التي كان لها أثرها في تربيسة أولئك المذعنين للسلطة حتى نترجمها في توصيات تتبع في تربية الأطفال على خلافها ؟

وفي اتجاه موازٍ لذلك الاتجاه تمامًا في

عيط مهن المساعدة الإنسانية نجد أن ويتكين وجوتشوك (Witkin & 9) يقرران (P- 218: 218: 1988) يقرران (I والنظريات الاجتماعية تعميمات بحردة تساعد على تحديد الخبرة البشرية وإعطائها شكلها، وتلك النظريات تنبت في إطار جماعات من الأفراد الذين تجمعهم أهداف وقيم وأنشطة ومصالح ببناء «نظام للحقيقة» خاص بهم، وهم الأخلاقي والترابط للحبرات الحياتية الأخلاقي والترابط للحبرات الحياتية للناس».

ويرتب المؤلفان على هذا نتائج كثيرة يهمنا منها أن أصحاب أي نظرية ينبغي عليهم أن يسبرزوا بوضوح المنطلقات التاريخية والثقافية والاقتصادية والسياسية التي تنطلق منها تلك النظرية، عما يكون لمه أشر تحرري ؛ إذ يعطي الفرصة لكشف وتعرية الحقائق الموروثة المأخوذة دون تمحيص بما يفتح المحال المأخوذة دون تمحيص بما يفتح المحال أمام قبول أطر تصورية بديلة ، كما يتيح الفرصة لإحراء بحوث تسبير في اتجاهات غير الاتجاهات التقليدية ، ويعطى المؤلفان مثالاً على ذلك بقولهما أضه بدلاً من تركيز بحوث الحدمة

الاجتماعية على الفقر وما يرتبط به من نقائص فإن الباحثين بمكن مثلاً أن يهتموا بالآثار الاجتماعية والهدامة التى ترتب على الغنى الفاحش ، كما قد يوجهون دراساتهم نحو استقصاء ما تتضمنه النظريات السياسية والاقتصادية من تبرير نظامي للأنانية على أنها مشروعة في هذه الجالات.

ومما سبق يتبين لنا بوضوح أن النظرية «العلمية» ليست بالبراءة التي تتراءي لنا بها لأول وهله ، وأنها ليست مجرد وسيلة يستخدمها العلماء لعبور الهوة بين الحقائق الإمبيريقية الجزئية المحدودة التي توصلوا إليها وبين العالم الواقعي المجهول المترامي الأطراف من حولنا ، ولكنها وإن كانت كذلك حزئيًا فإنها أيضًا وسيلة أولئك العلماء محاولة إيجاد التوافق بين أفهامهم وبين الواقع المحيط بهم . السياسي وبين الواقع المحيط بهم .

كما يتين لنا أن الأمر ليس شديد الخطورة إذا كنا نقوم بدراسة العالم الطبيعي، ولكن الأمر يعتبر شديد الخطورة بالنسبة للدراسات المتصلة بالإنسان والمحتمع، ذلك أن قدرة الحقائق الإمبيريقية (في حالة العلوم الحقائق الإمبيريقية (في حالة العلوم

الطبيعية) على فرض نفسها تكون أكبر؛ وذلك لجلائها واستعصائها النسبي على «التفسيرات» المتناقضة ، بعكس الحال في العلوم الاجتماعية ، فإن مادة الحقائق الإمبيريقية فيها مرنة Soft تقبل الالتواء والتأثر الشديد بطرق الملاحظة وأدوات القيـاس من جانب ، كمـا أنـه أكثر قابلية للتفسيرات المتناقضة بدون حدود تقریبًا من جانب آخر ، مع عدم وجود وسيلة صارمة لحسم النزاع بين النظريات المتعارضة التي تزعم تفسير نفس الجحموعسة المحدودة من الحقسائق الإمبيريقية، وتظل الصورة سيالة مائعة لسنوات وسنوات ، حيث يحاول كل فريق أن يتوصل إلى إقناع الآخرين أو إقناع متخلي القرارات أو إقناع الجمهور (أو استهواء الجميع) للسير في الاتجاه الذي تتبناه المدرسة التي ينتمي إليها، فتتخذ القرارات وتوضع السياسات وتنشأ البرامج منطلقة من هذه النظرية أو تلك، مما يترتب عليه آثار خطيرة بالنسبة لحياة المحتمعات ذاتها .

ولعل بحرد الدراسة السطحية للآثار العميقة التي شهدتها المحتمعات نتيجة لانتشار نظرية التحليل النفسي

واستهوائها للمشتغلين بالتربية والخدمة الاجتماعية \_ ناهيك عن أجهزة الإعلام والرأي العام ـ تبين لنا أنها تكاد تكون قد صبغت وجــه الحياة لا في المحتمعات الغربية وحدها، ولكن أيضًا في غيرها من الجحتمعات ، ونفس الشيء يمكن أن يقال -ولكن بدرجة أقل- عن النظرية السلوكية التي كانت مصطلحاتها الغامضة نسبيًا (ضمن أسباب أحرى) سببًا في أنها لم تسستطع أن تحقق مثل ذلك الانتشار لدي العامة ، وبنفس القياس فإننا نستطيع أن نبين الآثار الخطيرة على الجتمعات المعاصرة للعديد من النظريات الاقتصادية والسياسية التي أسهمت في تشكيل الجحتمعات المعاصرة على ضورتها، كالاشتراكية والديمقراطية والرأسمالية .

# ثانيًا: النظرية ومكوناتها:

لكي نستطيع أن نتبين مكمن الخطورة في الموقف وأن نحدد نقطسة الانطلاق للإصلاح فإنه يتعين علينا أن نلقي مزيدًا من الضوء على طبيعة النظرية ، وأن نقوم بتشريحها لنتعرف على العناصر التي تتكون منها ، فما هي النظرية؟ وما هي مكوناتها؟ وأي هذه المكونات ينبغى التحسب لها باعتباره المكونات ينبغى التحسب لها باعتباره

المعاصر

بحلة

مصدرًا للمخاطر التي تحدثنا عنها حتى الآن؟

لقد تعددت تعريفات العلماء للنظرية Theory لدرجة يقرر معها بعيرالد هيبج (Hage, 1972: 171) أن هناك من تعريفات النظرية بقدر ما هناك من المنظرين ، ومع ذلك فإنه يرى أن هناك اتفاقًا عامًا على أن النظرية عبارة عن « مجموعة متسقة من القضايا أو العبارات النظريسة» التي قد تأخذ شكل « تخطيط لمسار العلاقات» بين المتغیرات ، أو شكل «نسق استنباطي» أو حتىي تتخذ صورة «فرض» واحد، ومع ذلك فإنه يفضل تعريفًا مبسطًا للنظرية على أنها « نسق من المفاهيم المترابطة» ، أما بلاك وشامبيون (Black & Champion, 1976: 55-56 فينقـلان عن كيرلنجر تعريف للنظرية على أنها «مجموعة من المفاهيم، والتعريفات، والقضايا المترابطة ، التي تقدم صورة متسمقة للظواهر ، عن طريق تحديد العلاقات بين المتغيرات ، بهذف تفسير تلك الظواهر والتنبؤ بها » ، ثم يضيفان تعريفهما الخاص للنظرية على أنها «بحموعة من القضايا المترابطة فيما بينها بطريقة منظمة ، والتي تحدد العلاقات

السببية بين المتغيرات» ، ويعرف المؤلفان بأن الدارسين عادة ما يواجهون صعوبات في فهم المقصود بالنظرية اعتمادًا على مثل تلك التعريفات ، وذلك بسبب ندرة النظريات التي يمكن اتخاذها كأمثلمة في العلوم الاجتماعيمة والسلوكية أو عدم وجودها أصلاً.

ويقدم تيودورسون وتيودورسون Theodorson & Theodorson, 1969: 7- 436) في قاموسهما لعلم الاجتماع التعريف التسالي للنظريسة على أنها «جموعة من المبادئ والتعريفات المترابطة التي تقوم من الناحية التصورية بإضفاء النظام على جوانب مختبارة من العالم الإمبيريقي بشكل متسق، وتتضمن النظريسة مجموعسة رئيسسة من الافتراضات Assumptions والمقدمات Axioms تكون بمثابة القاعدة أو الأساس للنظرية، أما جسد النظرية فيتكون من قضايا متسقة منطقيًا ، قابلة للاختبار إمبيريقيًا ».

ويفرق تيودورسون وتيودورسون بين النظرية والقانون العلمي Scientific Law والفرض Hypothesis على أساس أن « القضايا التي تضمها النظرية يمكن اعتبارها قوانين علمية إذا كان قد تم

التحقق منها بدرجة كافية لدرجة حصلت معها على قبول واسع النطاق ، أو اعتبارها فروضًا إذا لم يكن قد تم التحقق من صدقها بدرجة كافية» ولكنهما يشيران أيضًا إلى أنه في بعض الأحيان قد يطلق اصطلاح النظرية بطريقة فضفاضة على الفرض .

أما عن مكونات النظرية فإن بيلي (Bailey: 33 - 38) يرى أنها أساسًا هي «المفاهيم Concepts والمتغررات لالمفاهية ترتبط ببعضها في عبارات تعرف بصفة عامة بالقضايا عبارات تعرف بصفة عامة بالقضايا مقدمة أولية (بديهية) Axiom أو مسلمة مقدمة أولية (بديهية) Postulate أو نتيجة برهانية (مصادرة) Postulate أو نتيجة برهانية أميريقيًّا Theorem ، أو تعميمً ويتم ربط أو فرضًا بدورها لتكوين النظريات ، وإن القضايا بدورها لتكوين النظريات ، وإن كانت بعض النظريات تتكون من قضية واحدة» .

ويعرّف بيلي كل هذه المكونات تفصيلاً فيقول أن « المفساهيم هي بساطة مدركات أو صور ذهنية .. فإذا كان المفهوم من نوع يمكن أن يتخذ أكثر من قيمة واحدة على مقياس

متدرج فإننا نسميه متغيرًا ... أما القضية فإنها ببساطة عبارة تدور حول مفهوم أو متغير أو أكثر » ، ثم يقرر أنه « إذا كانت المفاهيم بمثابة قوالب الطوب التي تبنى منها القضايا ، فإن القضايا هي قوالب الطوب لبناء النظريات .. ومن أنواع القضايا: الفروض والتعميمات الإمبيريقية والمقدمات والمسلمات والنتائج البرهانية.. فالفرض عبارة عن قضية تصاغ في صورة قابلة للاختبار وتتنبأ بوجود علاقة معينة أو أكثر .. أما التعميم الإمبيريقي فهو عبارة تصف علاقمة يتم أولاً التحقق من وجودهما بالمشاهدة في حالة أو عدد من الحالات، ثم يتم تعميمها بقولنا أن هذه العلاقة التي تمت ملاحظتها تصدق في كل الحالات (أو في معظمها)».

وينتقل بيلي بعد ذلك ليوضح أنه إذا كان من المكن لقضية واحدة من نوع الفروض أو التعميمات الإمبيريقية أن تسمى نظرية مصغرة فإن الكثيرين من الباحثين يحجزون اصطلاح « النظرية من المحاتين أو أكثر من القضايا المترابطة كما في حالة ما يسمى بالنظريات البرهانية في حالة ما يسمى بالنظريات البرهانية شكل التي تتخذ شكل

نسق استنباطي على هيئة قياس صوري على النحو التالى :

١- المقدمة الكبرى: إذا كان أكان

٢- المقدمة الصغرى: إذا كان ب کان ج .

٣ النتيجة: إذا كان أكان ج.

ويلاحظ أن المقدمة الكبرى عادة ما تكون مقدمة أولية أو بديهية Axiom بمعنى أنها « صادقة بحكم تعريفها » ، أما المقدمة الصغرى فتكون مسلمة أو مصادرة Postulate « ويغلب أن تكون عبارة ثبت صدقها إمبيريقيًا »، أما النتيجة البرهانية Theorem فإن صدقها متضمن في صدق المقدمات؛ الأنها مستنبطة منطقيًا منها.

ويلاحظ أن بيلي قد تجنب استحدام اصطلاح الحقائق العلمية Facts في الإشارة إلى المشاهدات الواقعية المحققة ، وقد يرجع ذلك - كمـــا يقول هوفر (Hoover, 47 - 8) – إلى أن استخدام اصطلاح الحقائق العلمية يعطى انطباعًا بأننا نشير إلى شيء مطلق الصدق، وهذا أمر مضلل ، فالعلم مهتم بضبط إدراكنا للواقع من حالال إظهار المدركمات وعرض بواطنهما بوضوح

بحيث تكون قابلة للنقض والتمحيص إلى أكبر حد ممكن ، ومن أجل هذا يفضل الكشنيرون (Wallace, 1969: x) أيضًا استخدام لفظ المشاهدات -Observati ons بدلاً من اصطلاح الحقائق العلمية الذي ظل مستخدمًا لفرة طويلة.

والواقع أنسا إذا استثنينا المشاهدات الواقعية (أي الحقائق الإمبيريقية، إذا تساهلنا في استخدام الاصطلاح) ، والتعميمات الإمبيريقية فإننا سنلاحظ مباشرة أن بقية مكونات النظرية كالقروض والمسلمات أو المصادرات التي تسستخدم في تفسسير الحقائق والتعميمات الإمبيريقية مصدرها عقل الباخث وإبداعه وقدرته على تصور العلاقات بين تلك المشاهدات الواقعية والتعميمات الإمبيريقية وتخيل الروابط فيما بينها ، ولو أننا استنكرنا أن يسمح العالم لنفسه بأن يدخل هذه العناصر غير المنضبطة على بناء العلم الذي ينبغي أن يكون منضبطًا بل صارمًا لأجابنا على الفور (مبتسمًا من سلداجتنا ) بأنه لا ضرر من ذلك البته ، فيان هذه التفسيرات والفروض الىتى يضيفها من عند نفسه سرعان ما يتم اختبار صدقها بالرجوع إلى الواقع المحسوس ؛ مما يؤدي

باستمرار وبشكل مطرد إلى استبعاد ما لم تثبت صحته ، ودعم ما صمد للاختبار الواقعي ، وهنا يأتي دورنا في أن نبتسم إذ نراجع ما وجدناه في هذا الفصل مما لا يصمد أمام تلك المزاعم .

ثالثُـا: ثـورة التنظــير في العلـوم الاجتماعية:

يتفق المشتغلون بالبحث العلمي على أن « خيال» الباحث إنما هو جزء لا يتحـزأ من أي نظرية (هل نجرؤ -بعد ما علمنا- على إضافة صفة «علمية»؟) ، فنجد ابراهامسون (Abrahamson: 15) مثلاً يقرر أن «النتائج التي تتوصل إليها البحوث تقدم لنا قوالب الطوب اللازمة لعملية بناء النظرية ، ولكن من الواضح أن هذه العملية لا يمكن لها أن تتم بدون القدرات الابتكارية للعلماء . » ، أما جسور ج هومسانز (: Homans, 1980 19,21) فيشير إلى أن النظرية تتطلب «قفزة في الخيال » لتفسير المشاهدات الإمبيريقية ، ولكنه يبدى أسفه؛ لأننا لا نعرف تحديدًا كيف تتم تلك القفزة، ويشمير إلى أن من الممكن أن يكون مصدرها هو « الحدس والألفة والاعتياد والاقسستراب الوثيق مسن الظواهس الإمبيريقية» ، أما كارل بوبر فإنه يرى

أن النظريات عبارة عن تخمينات ـ جريئة أحيانُـــا Bold (Feigl, 1975: 880) Bonjectures.

ويقرر روبرت دوبين بالله (Dubin: 12, المحدود المحدود خيال (216, 221) السموني المحدود خيال المحدود خيال المعناصر ما صحاحب النظرية من حيث العناصر التي يرى بناء النموذج عليها .. فكل النماذج النظرية إنما هي محاولة تخيلية من النماذج النظرية إنما هي محاولة تخيلية من العالم المساهد ، بهدف فهم أشكال العالم المساهد ، بهدف فهم أشكال ووظائف ذلك القطاع المختار من العالم المحيط به . . فالخيال البناء -Construct على فهم العالم المشاهد» .

وكنتيجة لعناصر التخمين والخيال التى تعتبير جزءًا لا يتجزأ من بناء النظريات كما رأينا (انتظارًا للتحقق من صحة الفروض المستخدمة فيها في الواقع المحسوس) نجد أن نظريات العلوم الاجتماعية الحالية \_ كما يقرر بلاك وشامبيون (,54 : Black & Champion نظريات وشامبيون (,55 : 57 لا ترقى لاعتبارها نظريات بالمعنى الدقيق ، فبالرغم من ذكاء تلك الأفكار النظرية ، ورغم ما يتجلى فيها من إبداع وإثارة ، فإنها «محملة

بالتناقضات ، ومصاغة بطريقة فضفاضة جدًّا لدرجة يصعب معها التعامل مع تلك الأفكار على أنها أنساق فكرية مستقرة ، وإضافة إلى ذلك فإننا إذا نظرنا حتى إلى تلك الأطر التصورية التي تسستند إلى شسيء من الأسساس الإمبيريقي الهزيل وغير المتكامل فإننا سسنجدها تحوي قدرًا كبيرًا من الفكر التأملي (التخميني Speculation) ، ومما يزيد الطين بلة أن ما يساق من أدلة قليلة على صحة أي من تلك الأطر التصورية عادة ما يتناقض مع الأدلة.. التي تساق دفاعًا عن الأطر التصورية

ولكن بــلاك وشـــامبيون يحذران من الوقوف طويلاً أمام هذه النقائص، وإلا فإن العلم لـن يتقدم كثيرًا ، ويقرران أن « الافتراضات التي لم يتم اختبارها ـ بل وتلك التي قد لا تقبل الاختبار أصلاً ـ ستستمر معنا كسيمة من سمات النظريات الاجتماعية » فالمهم عندهما هو أن تفتح هـذه الافتراضــات الطريق أمام الاختبار الإمبيريقي لفروض تستمد من النظرية ، ويواصل المؤلفان الدفاع عن استخدام مثل تلك الأفكار المبنية على الظن في بناء النظريات العلمية،

فيقرران أن الكثير من تلك الأفكار قد لا تصمد للاختبار العلمي « ولكن هذا لا يعنى نسسيانها أو التخلص منها إذا فشلت في الاختبار ، بل أن العكس هو الصحيح ، فإن بعض الإفكار قد يكون لها شمولية في النظرة لقطاعات أساسية من السلوك الإنساني، وقد تكون شديدة البعد عن الأطر الفكرية السائدة لدرجة يصعب على الجحتمع العلمي أن يتوافق معها بسهولة .. لأننا قد لا نكون قد بلورنا الطرق المنهجية المتطورة الصالحة لاختبارها ... ( وحتى إذا فشلت تلك الأفكار في الاختبار الإمبيريقي فإنه يتم تعديلها ) وتكون بذلك قد أدت الغرض منها في استثارة وتوليد أسئلة جديدة أكثر تحديدًا ودقعة ، وعندئلذ يمكن لنا إهمالها واستبدالها بما تولد عنها من ذرية أَثْقِل وزنَا ».

ويرى الكثيرون من العلماء في ضوء هذا التصور أنه ينبغي فتح الباب على مصراعيه أمام جميع الأفكار النظرية دون حسر ج حتى ليقسول أحدهم (:Dawis 468): « إن دنيا العلم ينبغى أن تكون كالسسوق المفتوحسة وفقا للنظريسة الكلاسيكية لحرية المشروعات؛ حيث تكون النظريات كالسلع ، فكلما وجد

طلب على نظريات من نوع معين كلما كان من صالح المستهلك السماح بأكبر قدر ممكن من المعروض منها ».

ويبرر جيرالد هيج (- 182 علم قبير جيرالد هيج (- 8) قبولنا بكل هذا القدر من عدم التأكد في النظريات «بأننا نعمل في حدود ما هو متاح لنا» ، وهو يشبه عمل المنظرين بمن يحاول تجميع أجزاء العاز الصور المقطعة الجزاء الصورة مفقود أصلاً ، ولكنه مع ذلك يحاول مفقود أصلاً ، ولكنه مع ذلك يحاول «توفيق الأجزاء المتاحة مع بعضها بقدر الإمكان. فرغم أننا قد نزداد قدرة على تصور الشكل النهائي للصورة فإننا لن نعرف أبدًا كل تفاصيلها ؛ وذلك لأننا لا نملك ولا يمكن أن نملك كل أجزاء الصورة».

ويبدو لنا أن أولئك العلماء؛ إذ يتبينون بأنفسهم محدودية قدرتنا البشرية على إدراك حقائق هذا الوجود، فإنهم رغم نزعاتهم الإمبيريقية الواضحة يضطرون مرغمين للتسليم في بعض الأحيان بما لا يودون التسليم به من استخدام أفكار ميتافيزيقية أو أفكار لا تقبل الاختبار الإمبيريقي في ذاتها كأساس للنظريات «العلمية» (مع أن

هذا الأمر مضاد لكل التوجهات المادية الوضعية التي بني عليها تصورهم التقليدي للعلم) ما دام من المكن وهذا هو شرطهم الذي لا يمكن بالطبع التنازل عنه استخدام تلك الأفكار الميتافيزيقية لاستنباط فروض يمكن الميتافيزيقية لاستنباط فروض يمكن اختبارها في الواقع المحسوس، فهذا دافيس (Dawis:469) يقول: «إنني لا أجد عندى مشكلة في أن تتضمن نظرياتنا عناصر غير قابلة للملاحظة نظرياتنا عناصر غير قابلة للملاحظة الموضوعية كالحالات الداخلية (يقصد النواحي العقلية أو الروحية) طالما أن من الممكن اختبار هذه النظريات».

وهذا والـتر والاس (1983) ينقل لنا عن كارل بوبر رأيه و - 402) ينقل لنا عن كارل بوبر رأيه في أن النظريات ذات مستويات مختلفة من حيث مستوى التجريد والعمومية يقود بحيث إن كل مستوى من العمومية يقود إلى مستوى أعم منه، وهكذا إلى أن تأتي «تلك النظريات التي تبلغ حدًّا من العمومية تبتعد معه عن المستويات التي يصل إليها العلم القابل للاختبار في هذا الوقت ؟ مما يمكن أن يوصلنا إلى نسق الوقت ؟ مما يمكن أن يوصلنا إلى نسق ميتافيزيقي» ويعلق والاس على هذا مقوله أن نظرة بوبر نظرة نسبية بعكس غيره ممن يتبنون نظرة وتاريخية، بعكس غيره ممن يتبنون نظرة وتاريخية، بعكس غيره ممن يتبنون نظرة

ثابتة لما هو ميتافيزيقي على أنه ببساطة يعتبر لا إمبيريقي Nonempirical ، ويريد والاس أن يبين أن نظرة بوبر «نسبية» بمعنى أنه لا يوجد عنده فاصل حقيقي قاطع بين ما هو إمبيريقي وما هو ميتافيزيقي ، وأنها «تاريخية» بمعنى أن ما يبدو لنا في زمن معين غير قابل للاختبار قد يصبح قابلاً للاختبار في زمن لاحق .

ويحوم بعض العلماء حول قضية العلاقة بين الدين ذاته وبين النظرية ، ولكنهم كما رأينا باطراد في مواقف سابقة يتوقفون دائمًا عند حدود الدين الذي يعرفونه ، والذي لا يمكن بحال الجمع بينه وبين العلم على أي وجمه معقول ، فنرى دوبين (- Dubin: 222 223) يقرر مثلاً « أن الدين والنظرية متطابقان من حيث البناء ، فكل منهما عبارة عن صورة كلية للعالم المحسوس أو المتخيل كما يراه البشـر ، وهناك تشابه جوهري بين قواعد المنطق التي على أساسها تبنى كل من نماذج النظرية والتصورات الدينية »، ولكنه يعود ليقرر أن الفرق بين الدين والنظرية العلمية إنما يكمن في درجة اليقين التي تعزى إلى كل منهما ، فالتصورات

الدينية ترتكز يقينيتها على إجماع المؤمنين الذين يقبلون بها ـ وهذا شأنهم، بعكس النظرية التي يقوم بناؤها أساسًا على عدم اليقين ، ويضيف دوبين أن الدين ( اللاهوت) يقوم على الاعتقاد المطلق ، حيث يوسم من يحاول اختبار معطياته بالهرطقة ، وبطبيعة الحال فإنه لا يشـــير أبدًا إلى دور العقل في إثبات الحقيقة الدينية على الوجه المعروف عند المسلمين .

ويسير هوفر في نفس الخط تقريبًا (Hoover: 38 المنظريات النظريات الدينية والفلسفية هي أوسع النظريات نطاقًا، ولكنها ذات طبيعة مطلقة ، أما النظريات في العلوم الاجتماعية -في رأيه - فتقصوم على أساس نفعي (براجماتي) . معنى أن قيمة النظرية تقاس فقط بقدرتها على تفسير المشاهدات .

وهنا نصل إلى نقطة التحول الأساسية في هذه الدراسة فنتساءل عما يدعونا كمسلمين ـ حباهم الله سبحانه وتعالى بعقيدة صحيحة غير محرفة ، وأكرمهم بكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ـ إلى السير في ركاب غيرنا من أهل الكتاب وتتبع خطاهم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلناه؟ لقد

تكشيفت الصورة الآن أمامنا بوضوح وجلاء ، ولم يعد أمام الباحث المسلم إلا أن يراجع نفسه بأمانة، وأن ينظر في حیاته بتجرد ، لکی یری الحقیقة الناصعة المتمثلة في أنه لم يعد هناك عذر لمعتذر في أن يستمر في هذه المتابعة للآخرين دون تمحيص ، وإن من حقنا ــ بل وأقول من واجبنا \_ كمسلمين أن نرتاد الطريق أمام مجتمع العلميين في الدنيا كلها كما فعل أسلافنا من قبل لتوجيهه إلى المسار الصحيح للبحث عن الحقيقــة بنزاهــة وإخــلاص ، واثقين في ربنا متيقنين من صحمة منطلقاتنا ، ومطمئنين إلى أننا لن نفرط في شيء ذي قيمة عند غيرنا ، ولكننا سنكون في الوقت ذاتمه رافضين لكل ما يطمس صفاء عقیدتنا، ثائرین علی کل ما يعوق مســـيرتنا إلى الله في هــذه الحيــاة الدنيا وفي الآخرة .

ولقد يكون من الملائم أن نلخص ما توصلنا إليه حتى هذه النقطة ـ حتى ولو خاطرنا بشيء من التكرار ـ حتى نضع أقدامنا على الطريق الصحيح إلى ثورة التنظير في العلوم الاجتماعية :

١- لقد تبين لنا الآن أن المشتغلين
 بالعلوم الاجتماعية في الغرب قد حاولوا

٢- وكان من أهم أسباب ضعف نظريات العلوم الاجتماعية وعجزها عن فهم الإنسان والجحتمع الأمور الآتية :

أ ـ أنها استبعدت تمامًا كل ما لا يخضع للملاحظة الحسية من نطاق الدراسة ، وأخرجت الجوانب الروحية المتعلقة بصلة الإنسان بربه من نطاق الدراسة العلمية ، فأهملت بذلك قطاعًا كاملاً من العوامل الحاكمة على السلوك البشري والتنظيم الاجتماعي .

ب - أنها استبعدت الدين والوحي كمصادر للوصول إلى المعرفة العلمية الصحيحة نتيجة لما شاب الديانات السائدة في الغرب فيما يتصل بنظرتها للعلم وفي تعاملها مع رحاله ، فأضاعت بذلك كل أمل في الهداية المستمدة من الوحى الصحيح في دين الإسلام .

ج ـ أنها زعمت لنفسها حيادًا قيميًا لم تلتزم به في الواقع ، فاتحة المحال لاعتبار قيم الثقافة الغالبة بمثابة المعيار الذي يقاس إليه كل تقييم إنساني ، أو متجهة إلى نسبية قيمية أضاعت كل

تقييم .

بحلة

٣- رغم إصرار المنظور التقليدي للعلم على أن الاختبار الصارم للأفكار في الواقع المحسوس هو الأساس الوحيد للمعرفة العلمية المعتمدة ، فإن الصورة الواقعية التي تعيشها العلوم الاجتماعية تشير إلى أن هذا الأصل قد تحول إلى اعتماد النظريات التي تقوم في أساسها على التخمين والخيال والمضاربة العقلية، أكثر مما تقوم على الحقائق الإمبيريقية الصلبة ، في نفس الوقت الذي ثبت لدينا فيه استعصاء تلك النظريات على الحسم بالرجوع إلى الواقع المحسوس .

٤- ترتب على هذه الفوضى النظرية آثار هدامة لم تعد فقط على العلم ذاته ولكنها عادت بالوبال أيضًا على المحتمعات التي تستهدى بمثل هذا النوع البرديء من العلم ـ ذلك العلم الذي يستخدم لغة الصرامة المنهجية ويتمتع بالاحترام الواجب للباحثين عن الحقيقة بتجرد ، ولكنه يسمح لنفسه في الوقت بتجرد ، ولكنه يسمح لنفسه في الوقت وسنوات وسنوات وسنوات وسنوات المصادر الأفضل المتاحة لهم من وحي المصادر الأفضل المتاحة لهم من وحي رب الأرض والسحاوات ( وقد يعذر بعذر المسلمين في ذلك ، ولكن هل يعذر غير المسلمين في ذلك ، ولكن هل يعذر

المسلمون؟).

٥- فإذا انتقلنا من هذه الصورة المعتمة إلى عالم الإسلام لوجدنا صورة قابلة للإشراق ، فمعطيات الدين قائمة على العقل ، والوحي دائب الحض للناس جميعًا على المساهدة القائمة على استخدام الحواس ، وعلى التدبر العقلي المتسم بالإخلاص لله سبحانه في البحث عن الحقيقة .

'۲- ويتجلى تكامل مصادر المعرفة ووسائلها بشكل مثالي في عالم الإسلام (بما لا يمكن أن يقارن بالوضع الحالي) في أن الوحي ( بعد ثبوته عن طريق العقل) يقدم للبشر أطرًا تصورية يقينية تتصل بكل مما يلى:

أ ـ المعارف المتصلة بعالم الغيب . ب ـ كليات عالم الشهادة .

وأن العقل المهتدي بالوحي يقوم بالربط بين معطيات الحواس لإضفاء المعنى عليها ، ولكنه بدلاً من الاعتماد على محسرد الخيال والتخمين والأكروباتيات العقلية يعتمد على ما يأتي به الوحي من أطر تصورية عامة .

فهل أمامنا من بديل إلا أن نستخلص الأطر التصورية للنظريات العلمية في العلوم الاجتماعية من معطيات الوحي

الصادق ، ثم نستمد فروضنا استنباطًا من هذه الأطر التصورية لكي نقوم باختبارها في الواقع بكل أبعاده الشاملة لما هو محسوس ولما ليس محسوسًا كالجوانب العقلية والمعرفية والروحية في تأثيرها على ما هو محسوس .

فإذا ثبت صحة هذه الفروض فإننا نطمئن باطراد لصحة فهمنا للوحي، وإذا لم تثبت صحتها فإننا نعود للقاعدة التي شرحناها آنفًا والتي تقوم على مراجعة «فهمنا» للوحي من جهة ومراجعة إجراءاتنا البحثية من جهة أحرى؛ حتى يتم إزالة أي تناقض ظاهرى.

ونحن بهذه الخطة لن نفقد شيئًا مما يفترض أن النظرة التقليدية للعلم تتميز به ، ولكن كل سا في الأمر أننا قد استبدلنا مجرد الخيال والتحمين الذي يستخدمه الباحثون في الوصول إلى تفسيرات للظواهر التي يدرسونها بأطر تصورية أرقى ، مستمدة من علم علام الغيوب والتي، وإن اعتمدت على مصادر مؤكدة اليقين في ذاتها ، فإن فهمنا لها مفتوح للمراجعة دون أي عداوة مسبقة للعقل .

كما أننا بهذا نبدأ في النظر للإنسان

نظرة كلية وتكاملية غير مختزلة ولا جزئية ؛ إذ ناخذ العوامل الروحية المتصلة بمعرفة الإنسان بالله ونوع صلته بربه في الاعتبار كعوامل حاسمة في تفسير السلوك .

وبطبيعة الحال فإن هذا لابد أن يترتب عليه ابتكار مناهج وأدوات بحث تلائم إدخال هذه المتغيرات الجديدة ضمن قوائم المتغيرات التي تتناولها الدراسات العلمية الجديدة المنطلقة من منطلقات المنهجية الإسلامية في البحث العلمي على الوجه الذي بيناه .

نظرية بين قيود الماضي وآفساق المستقبل: دراسة حالة:

يعتبر التطور الذي طرأ على نظرية الدافعية عند ماسلو ـ والذي يعكس بدوره نوع التطور الذي طرأ على فكر الرجل على امتداد سنوات العمر ـ بمثابة «دراسة حالة» جيدة فيما يتصل بالمنهج والنظرية ، تصور أبعناد حالة الحصار التي يواجهها رجال العلوم الإنسانية في الغرب ، وسنعرض هنا هذه الدراسة بشيء من التفصيل لسبيين : العلوم الاجتماعية من المسلمين في العلوم الاجتماعية من المسلمين عن العلوم الاجتماعية وراء التصورات والنماذج

الغربية دون نظر نقدي واع ، وثانيهما أنها تشير \_ بطريقتها الخاصة \_ إلى الطريق الذي يمكن أن يسلكه أولئك العلماء المسلمون عند التنظير من توجه إسلامي .

لقد قامت نظريسة الدوافع الكلاسيكية عند ماسلو المنشورة عام ١٩٥٤ والتي حققت قبولا واسسع النطاق لدى معظم الباحثين في الموضوع \_ على فكرة وجود هرم متدرج من الحاجات البيولوجية والنفسية والاجتماعية تعتبر بمثابة دوافع للسلوك البشري ، وأن إشباع المستوى الأعلى من تلك الحاجات رهين بإشسباع الحاجات على المستوى الأدنى منه ، وأن إشباع هذه الحاجات جميعًا يؤدى إلى ما سماه ماسلو بتحقيق الذات - Self Actualizaton ، والشخص الذي حقق ذاته إذن هو الشخص الذي توفر له إشباع حاجاته البيولوجية ، وتحقق له الشعور بالانتماء، وهو محب للآخرين ومحبوب منهم ، وله مكانته في الحياة واحترامه في وسط الناس .

ولكن هذه النظريسة في صورتها الكلاسيكية كانت « تفترض أن إشباع تلك الحاجات الأساسية هو الدافع ( أو

المحرك) الوحيد للبشير» (,Maslow 1977) مما ترتب عليه الافتراض طبعًا بأن الشخص الذي حقق ذاته هو شخص «لم يعد لديه أية دافعية» Unmotivated ومن هنا فقد ثار التساؤل « عما يمكن أن تكون عليه دوافع الشمخص الذي حقق ذاته» نتيجة لإشباع حاجاته الأساسية بشكل كاف.

ولقد وجمد ماسملو بعمد البحوث والممارسية الطويلة أنبه ينبغي تعديل نظريته الكلاسيكية لكى تشمل دوافع الأشخاص الذين حققوا ذواتهم بالفعل في إطسار ما أسماه بنظرية الدوافع الأسمى Theory of Metamotivation ، والتى تقوم على ضرورة التفرقية بين الدوافع العادية عند الأشخاص الذين لا زالت تحركهم الحاجات الأساسية Basic Needs ، وبين الدوافع الأرقى التي تحرك الأشماص الذين تم إشباع حاجاتهم الأساسية بشكل كاف، كما تتطلب أيضًا ضرورة التفرقة بين الحاجات Needs والحاجسات الأعلى Metaneeds ، وكذلــــك بـــين الدافعية Motivation وبين الدافعية الأعلى Metamotivation ، وقد قام ماسلو في أواحر حياته بصياغة عشرين عبارة رأى

أنها تصلح كفروض قابلة للاختبار الإمبيريقي حدد فيها معالم نظريته الجديدة .

ولقد جاءت تلك النظرية بمثابة صفعة قاسية للمنظور الوضعى التقليدي للعلم وتطبيقاته في الدراسات الاجتماعية والسلوكية ، فلقد أوضح ماسلو بجلاء أن الأشخاص الذين أشبعوا حاجاتهم الأساسية يشعرون بقوة داخلية يصعب تحديد كنهها تدفعهم إلى تكريس حياتهم بل ووجودهم كله في ســـبيل «قضيــة» أو « رســـالة» أو «دعوة» أو «عمل محبب» لنفوسهم، وذكر أن المشاعر التي يبديها هؤلاء الأشـخاص، وكذا سمعيهم المخلص المتجرد « يصل من القوة لدرجة تسمح لنا دون حرج بأن نسستخدم تلك الألفاظ القديمة (السابقة) .. لوصف ما يقومون به من أعمال بكل إخلاص وتجرد وتفان .. ولقد وصل بي الأمر في بعض الأحيان إلى حد الحديث عن أن مثل هذا الشخص قد نذر نفسه بالمعنى الديني .. لعمل معين خارج عن نفسه وأكبر منها.. وكأنه قد خلق للقيام به » ثم يقرر ماسلو أن الشخص إذا حرم من التعبير عن هذه القيم الداخلية المتأصلة

في الطبيعة البشرية المسيعة المسيعة المسيعة المسيعة المسيعة المسيعة المسيعة المسيعة المسيعة التي يصاب من يحرم من إشباع حاجاته الأساسية في النظرية الكلاسيكية بالأمراض -atloid الكلاسيكية بالأمراض -atloid الكلاسيكية بالأمراض -atloid النظرية الكلاسيكية بالأمراض -atloid ).

ثم يضيف إلى ذلك أن « أعلى القيم وهمي التي تتصل بالحياة الروحية ، وأرقى طموحات البشر ، تعتبر لهذا مادة مناسبة للدراسة والبحث العلمي فهي ذات وجود (حقيقي) في عالم الطبيعة» ، كما يشير إلى أن تلك الأمراض العليا التي تصيب الشباب الميسورين والمترفين تظهر نتيجة لحرمانهم من القيم الراقية ومن المثل العليا عندما يرون أن الجحتمع من حولهم يركض وراء « الحاجسات المادية والحيوانية الدنيا ». وأن شعور أولئك الشباب بالإحباط واليأس إنما يقع وزره على كاهل « النظرة الضيقة الغبية التبي وقعت فيها نظريات الدافعية في العالم كله ، فإذا تركنا جانبًا النظريات -أو على الأصسح - اللانظريسات السلوكية والوضعية على أساس أنها ببساطة تمثل موقف الرفض حتى لرؤية

المشكلة .. فما الذي لدينا لنقدمه لأولئك الشهاب المشاليين ؟ إن كل العلوم المعتمدة الرسمية للقرن التاسم عشير وكل علج النفس الأكاديمي التقليدي لا تقدم لهم شيسياً ، بل إن نظريات الدافعية الكبرى التي يعيش عليهنا معظم الناس لا يمكن أن تؤدي بأولئك الشباب إلا إلى الإحباط والمرارة .. إن مدرسة فرويد.. لا زالت تستبعد القيم الإنسانية العليا، وتنظر إلى أعمق الدوافع وأكثرها استقرارا على أنها دوافع خطيرة ومستقبحة ، كما تنظر إلى أرقى القيم والفضائل البشرية على أنها زائفة ، تظهر على غير حقيقتها ، وأنها ليست إلا صورًا من التمويه الذي يخفى وراءه كل منا هو قذر وحبيث

ويتنساول ماسملو القيم الروحيمة والدينية والفلسفية التي تمثل ما أسماه «الحياة القيمية للإنسان - the value life» فيقرر أنها عامة في الجنس البشري كله، ومتجاوزة لحدود الثقافات البشرية المختلفة ، ويعبر عن ذلك بقوله: « إن الحياة الروحية تعتبر جزءًا لا يتجزأ من حوهر الإنسان ، وأنها تعتبر الخاصية التي .. بدونها لا تكتمل الطبيعة

البشسرية ، ... فهمي جنزء من كينونمة الإنسان ... ومن إنسانيته ، ... ورغم أنها قد استبعدت من نطاق الحقيقة الواقعة من جانب العلم الكلاسيكي المحمايد قيميما الذي يسمير وفق نموذج العلوم الطبيعية ، فإن باستطاعتنا أن نستزدها مرة أحرى لتصبح موضوعًا للدراســة والتطبيق في نطـاق العلوم الإنسانية».

ولكن ماسلو - بنزعته التطورية الواضحة ـ لا يستطيع إلا أن يرى أن هذه الحياة القيمية والروحية للبشر هي أحد جوانب الحياة البيولوجية للإنسان ، فهي نوع من الحيوانية « الأرقى» (1) ، وهو يرى أن نظريتمه هذه تقدم الحل للمشكلات التي يحاول الدين مواجهتها، فيقول أن « الكثير من الوظائف الرئيسية للدين يمكن تحقيقها من خلال هذا البناء النظري ... ( الذي يتميز عن الدين» بأنه يمكن التعبير عنه بطريقة إمبيريقية أي على وجه يمكن إخضاعه للاختبار».

ويعنينا من آراء ماسلو أخيرًا أنه يرى أنه من الممكن دراسة الحياة الروحية للإنسان باستخدام الأساليب الملائمة كالاستبطان ، وهو يشير إلى أن للحياة الروحية « إشاراتها الداخلية» التي يمكن

« الاستماع» إليها ، ومن هنا فإن كل المبادئ والممارسات التي تساعد في تنمية «الوعي بالأحاسيس» أو « الوعي بالخسم» يمكن تطبيقها أيضًا في دراسة تلك الحاجات الأرقى Metaneeds .

وبتحليل هذه الحالة في ضوء الأبعاد التى شرحناها فيما سبق كأساس لثورة التنظير في العلوم الاجتماعية يتبين لنا ما يلى:

١- أن ماسلو نتيجة لملاحظاته وبحوثم وممارساته يبدو وكأنسه قد «اكتشـف» أخـيرًا وجود قطـاع من الظواهر المنسية التي وإن لم تكن مادية بطبيعتها إلا أن لها وجودًا واقعيًّا حقيقيًّا مؤثرًا ، كما تبين لمه أن نموذج العلم التقليدي المستمد من العلوم الطبيعية قد تجاهل عن عمد هذا القطاع من الظواهر المؤثرة والفعالة ردحًا طويلاً من الزمن، (وضمنيًا فإنه قد يعمرف بأن نظريته الكلاسيكية كانت متأثرة بنفس النموذج) ، وأن هذا الإغفال قد ترتبت عليه أوضاع في المحتمعات المعاصرة أفرخت مشكلات خطيرة أصابت قطاعات من الناس كان يفترض وفق النموذج التقليدي السائد أنهم سيكونون أبعد الناس عن الوقوع في

المشكلات أصلاً.

٧- وهذا يعني أن النظريات المنطلقة من الاجتهادات البشرية وحدها قد تكون لها رؤيتها الصحيحة لبعض جوانب الواقع ، ولكنها رؤية محدودة ؛ وأن من يعتمد على تلك الرؤية البشرية البحتة عليه أن يجرب وينتظر النتائج ، ثم يعدل ويجرب وينتظر النتائج ، وهكذا ، يعدل ويجرب وينتظر النتائج ، وهكذا ، وغالبًا ما لا ينتبه إلى أخطاء النظرية إلا بعد أن تعاني آثارها الوحيمة أحيال بعد أن تظهر متعددة من البشر ، وبعد أن تظهر المشكلات فاغرة فاها ، إلى أن يقتنع محاب النظرية (عادة قبيل وفاتهم أصحاب النظرية (عادة قبيل وفاتهم علوائهم وان يتوبوا إلى المخة ،

ولو قيل لهؤلاء منذ البدايسة أن بالإمكان الاعتماد على الوحي (الصادق طبعًا) ليقدم لنا الأطر التفسيرية التى نريدها وليوجهنا إلى المتغيرات الأكثر احتمالاً لأن تؤدى إلى نتائج صحيحة ، تمهيدًا لاختبار الفروض المستمدة منها في الواقع ، لأخذتهم العزة بالإثم ولأصروا واستكبارًا ، ولرفضوا خلط واستكبروا استكبارًا ، ولرفضوا خلط العلم بالدين ، ولاحتجوا بأنه لا يمكن أن تنصب الدراسة إلا على ما هو

محسوس ؛ لأنا لا تملك إلا حواسنا كوسائل للمعرفة المحققة .

٣ ولكننا و جدنا أن ماسلو بعد أن تبين له فشل النظريات التقليدية في الوصول إلى الحقيقة الكاملة ، فإنه قد أصر على إدراج الأبعاد الروحية ضمن المتغيرات ذات الوجود « الحقيقي» في العالم الواقعي ، كما أكد على أنها تعتبر موضوعًا مشروعًا للدراسة في نطاق العلوم الاجتماعية ، كما اقترح بعض المنهجيات الجديدة الملائمة للتعامل مع هـذا النوع الجديد من المتغيرا ت ، وهذا يفتح الباب على مصراعيه لابتكار مناهج وأدوات البحث التسي يمكن استحدامها في إطار المنظور الإسلامي دون تحرج لدى أبناء الإسلام من رجال العلوم الاجتماعية الذين قد كانوا يظنون في الماضي أنهم مطالبون إما بالالتزام بالأدوات المتعارف عليها حاليًا (والتبي تنحو نحوًا حسيًّا ) أو بالخروج على الأصول العلمية والقبول بمجرد التأكيدات المبنية على فهمنا للنصوص وحسب ، فمن الواضح مما أشار إليه ماسلو وغيره أن من قصد دراسة نوع من الظواهر فإنه لن يستعصى عليه أن يبتكر من الأسساليب ما يلائم تلك

الدراسة .

٤ـ ولكننا نلاحظ أيضًا أن ماســلو رغم اعتراف بالعوامل الروحية أو ما أسماه «بالحياة القيمية» للبشر من حيث تأثيراتها الحاسمة على سلوك الإنسان ، فإنه قد بذل جهدًا مستميتًا ليوضح موقفه ويبرئ ذمته أمام بحتمع العلماء في الثقافة التي ينتمي إليها لإثبات أنه ما زال واحدًا منهم ، فأكد ضمنيًا ولاءه الكامل للنظرة التطورية ذات الأساس المادي أصلا، إذ حرص على أن يوضح أن الخميرات الروحية يمكن اعتبارها «خبرة بيولوجية» ، وضم في نطاقها قائمة من الظواهر الشمديدة التنوع لم تقتصر على الدين وإنما ضمت إلى حواره أيضًا الفن والتعليم والعلاج النفسى والخبرات الروحية الراقية Peak Experiences الشهبيهة بالتصوف ووحدة الوجود) ، وبلغة أخرى فإنه قد حاول تمييع القضية حتى لا تستخدم نظريت في دعم الديانات المنظمة في الغرب .

ولكننا في المحتمعات الإسلامية بحمد الله لا نواجه مثل هذا الموقف التاريخي ـ الاجتماعي ـ السياسبي الشائك ، وليس أمامنا أية عقبة تحول دون التسليم بالحق،

وإعطاء الظاهرة الروحية المتصلة بمعرفة الله مكانها الصحيح في توجيه السلوك للأ مكانها للظواهر البيولوجية، ولكن كحقيقة يقينية صريحة تشهد بها مئات الآيات القرآنية المحكمة والأحاديث النبوية الصحيحة .

## أمثلة تطبيقية:

لقد بينا في هذا الفصل كيف أن خروج العلوم الاجتماعية من دائرة الأزمة المنهجية التي ابتليت بها يتطلب انطلاق الأطر التفسيرية التي تتضمنها نظرياتنا من الوحي الصادق ، ثم الستنباط الفروض من تلك الأطر التصورية ومن غيرها من الاجتهادات البشرية التي لا تتعارض معها لكي يتم اختبارها في الواقع ولكن بكل جوانبه الحسوس منها وغير المحسوس ، مع الحراة الأدوات والمقايس الملائمة الحوانب غير المحسوسة من هذا للراسة الجوانب غير المحسوسة من هذا الواقع .

كما أوضحنا أنه في ضوء الاختبار الواقعي لتلك الفروض فإمسا أن تزداد ثقتنا في تلك الأطر التفسيرية المنطلقة من «فهمنا» للوحي ، وإما أن نعيد النظر فيها بما لا يتعارض مع منطوق الوحي ، وأن نعيد النظر في نفس الوقت

في الطرق والإجراءات المنهجيسة التى استخدمت في البحث حتى يتم الوصول إلى التوافق بينهما ، وسنحاول فيما يلي أن نقدم بعض الأمثلة للصورة التى يمكن بها أن يتم بناء مثل تلك الأطر التفسيرية المنطقة من التصور الإسلامي ، وهي المثلة ليست مقصودة لذاتها ؛ ولهذا فهي أمثلة ليست مقصودة لذاتها ؛ ولهذا فهي الصياغة؛ لأن عرضنا هنا لا يخرج عن الصياغة؛ لأن عرضنا هنا لا يخرج عن الإشارة إلى الجماهات الطريق وليس الوصول إلى المقصد .

# المثال الأول:

فيما يلي نقدم بحموعة من القضايا المنطلقة من التصور الإسلامي للعقيدة والسلوك الإنساني مصاغة في نسق استنباطي يمكن أن تستمد منه بعض الفروض القابلسة للاختبار الواقعي (ونكرر: بالمعنى الشامل المتضمن لما هو حسى وما ليس حسيًا):

قضية ١ ـ المعرفة بـا لله تؤدى إلى إحسان العبادة .

قضية ٢- إحسان العبادة يؤدى إلى إحسان السلوك .

قضية ٣ ـ الصلاة من العبادات .

قضية ٤ إذن : إحسان الصلاة يؤدى إلى إحسان السلوك .

قضيه ٥ ـ إعانه المحتاج من السلوكيات الحسنة.

قضية ٦- إذن: الصلاة الحسينة تؤدى إلى إعانة المحتاج.

ومن الواضح أنه من الممكن إخضاع القضايا ٤، ٦ وعشرات من القضايا المشابهة لها للاختبار الواقعي ، وأن هذا الاختبار أيضًا سيكون بمثابة اختبار غير مباشر لصحة المسلمات أو المصادرات . 0 . 7 . 7 .1

# المثال الثاني:

تشمير العديد من نظريات العلوم الاجتماعية الحديثة إلى أن العلاقات بين الجيران تتأثر سلبيًا نتيجة ازدياد درجة التحضر ، ولكن القيم الاسمالامية من جهة أخرى توجه المسلمين إلى رعاية حقوق الجيران بشكل مطلق ( في كل الظروف) ، فإذا أراد باحث مسلم دراسة السلوك الجوازي في مجتمع مسلم فإنه إن كان تقليديًا يستمد إطاره النظرى كاملاً من النظريات المتعددة التى توصلت إليها العلوم الاجتماعية الحديثـــة، دون أن يلقىي بــالاً إلى خصوصية المحتمعات المسلمة ، ولكن مثل هذا الباحث إذا أراد أن ينطلق من المنظور الإسلامي ( وهـو ما فعلـه أحد

الباحثين المسلمين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ) فإن باستطاعته على الأقل أن يضم «التوجيهات المعيارية» الإسسلامية إلى إطساره التصوري على الوجه الآتي :

١- في الجحتمعات المسلمة وغيير المسلمة: كلما ازدادت درجة التحضر كلما ضعفت العلاقات الجوارية (منظور العلوم الحديثة) .

٢ في المحتمعات المسلمة: لا تتأثر العلاقات الجوارية باختلافات درجة التحضر (المنظور المعياري للإسلام).

٣ في الجمعات المسلمة: كلما ازدادت درجة التحضر كلما ضعفت العلاقات الجوارية، ولكن بدرجة أقل منها في الجحتمعات غير المسلمة.

فإذا أجرينا دراسة في أحد المحتمعات المسلمة وجماء الاختبار الواقعي مؤكدًا صحمة الفرض الأول فإن النتيجة التي نتوصل إليها هي أنه إما أن:

أ ـ التوجيهات المعيارية الاسلامية ليست مؤثرة في سلوك المسلمين في هذا الجحتمع المسلم . أو أن :

ب ـ تأثسير درجــة التحضر على العلاقات الجوارية أقوى من تأثير التوجيهات المعيارية الإسلامية .

وأما إذا ثبتت صحة الفرض الثاني فإننا نستنتج أنه:

أ\_إما أن درجـة التحضـر لا تؤثر على العلاقات الجوارية .

ب أو (وهو الأقوى في هذه الحالمة) أن تأثير التوجيهات المعيارية الإسلامية أقوى من تأثير درجة التحضر.

أما إذا ثبتت صحة الفرض الثالث فإن النتيجة تكون إما أن:

أ ـ يوجد تأثير قوى لدرجة التحضر على العلاقات الجوارية، ولكن تأثير التوجيهات المعيارية الإسلامية منعت من ظهور آثاره كاملة .

ب ـ التوجيهات المعيارية الإسلامية قد فقدت قوة تأثيرها في هذا الجحتمع بالذات .

ويمكن بطبيعة الحال البدء من هذه التفسيرات والاستنتاجات وجمع بيانات جديدة في اتجاهات تحاول حسم هذه القضايا وهكذا.



# المراجع

الفاروقي ، إسماعيل (١٩٨٢) «أسلمة المعرفة» ، المسلم المعاصر ، العدد ٣٢م ـ الفاروقي ، إسماعيل (١٩٨٢) «أسلمة المعرفة» ، المسلم المعاصر ، العدد ٣٢م ـ ١٤٠٢هـ .

Abrahamson, Mark (1983) Social Research Methods (Englewood Cliffs, New Jersy: Prentice - Hall).

Bailey, Kenneth (1987) Methods of Social Research (New York: Free Press).

Black, James and Dean Champion (1976) Methods and Issues in Social Research (New York: Wiley).

Dawis, Rene (1984) "Of Old philosophies and New Kids on the Block", J. Of Counseling Psychology, 31, 4.

Dubin, Robert (1978), Theory Building (New York: Free Press).

Feigl, Herbert (1975) " Positivism and Logical Empiricism"

Encyclopedia Britannica, 15th Ed., Vol. 14, p.p. 877 - 883.

Hage, Jerlad (1972) Techniques and Problems of Theory Construction in Sociology (New York:John Wiley).

Homans George (1980) "Discovery and the Discovered In Social theory" in Hubert Blalock, ed., Sociological Theory and Research (New York: Free Press).

Hoover, Kenneth (1980), The Elements of Social Scientific Thinking (New York:St. Martin).

Howard, George (1985) "The Role of Values in the Science of Psychology" American Psychologist, Vol. 40, No.3.

Kerlinger, Fred (1979), Behavioral Research (New York: Holt, Rinehart & Winston).

Lin, Nan (1979) Foundations of Social Research (New York: Mc GrawHill) .

Maslow, Abraham H. (1977) "A Theory of Metamotivation: The Biological Rooting of the Value Life", in Hung-Min Chang, ed., The Healthy Personality (N. Y.: Van Nostrand).

Moten, A. Rashid (1990) "Islamization of knowledge: Methodology of Research in the Political Science" American Journal of Islamic Social

- Sciences, 7, p.p 161 175.
- Theodorson, George & Theodorson, Achilles (1969) A Modern Dictionary of Sociology (New York: Barnes & Noble).
- Tudor, Andrew (1982) Beyond Empiricism (London: Routledge & Kegan Paul).
- Turner, Jonathan (1978) Sociology (Santa Monica, California: Good year).
- Wallace, Walter ed., (1969) Sociological Theory (London: Heinemann).
- Wallace, Walter (1983) Principles of Scientific Sociology (New York: Aldine).
- Witkin, Stanley & Shimon Gottschalk (1988) "Alternative Criteria for theory Evaluation' Social Service Review, June.



محمد مهدي شمس الدين محمد حسين فضل الله محمد حسين فضل الأمين محمد حسن الأمين طلبه جابر العسلواني عبد الحميد أبوسليمان جمسال الدين عطيبة

كَارُ**ٱلفِحْثُ**رِ دمشـق ـ سورية



كارُ آلفي خست رآ لمعناصر سيرون - نسسنان

# منهجية التعامل مع الفكر التربوي الغربي المعاصر طبيعته ومحداته وتقويمه ضمن المعابير المناسبة (الذاتية والموضوعية)(\*)

أ. د: أحود المهدي عبد الطبيم(\*\*)

# توطئة:

معالجة موضوع التعامل مع الفكر النزبوي الغربي تستلزم ممن يتصدى له أن يوفر لمعالجته أمورًا عدة ، وأبرز المتغسيرات ذات العروة الوثقى بهذا الموضوع ـ فيما أرى ـ :

إحلال التعامل مع الفكر الغربي بعامة ، والتربوي منه بخاصة في مكانه ومكانته في السياق العالمي الراهن ، وأن ينظر في تأصيل التعامل المنشود إلى

العلاقات التاريخية بين العرب والغرب في التاريخ الحديث ، والموقف الراهن لتلك العلاقات ، وتقتضي المعالجة ـ أيضًا ـ أن يعرض من يقوم بها لجذور التباين والاختلاف الفكري بين العرب والغرب، وأن ينظر في وسائل التواصل والغرب، وأن ينظر في وسائل التواصل بينهما وما يكتنفها من غموض أو التباس أو خفاء في الدلالات ، وهذا ما التباس أو خفاء في الدلالات ، وهذا ما الباس أو خون إفاضة .

<sup>(&</sup>quot;) هذا البحث ألقي بدورة «مناهج البحث الـتربوي في الدراســات العلبـا» التي عقدت في الفــترة من ٢٣/ ٧/ ٢٠٠٠ إلى ٢٠/ ٧/ ١٠٠٠ عركز صالح عبد الله كامل – جامعة الأزهر الشــريف والتي نظمها مركز الدراسات المعرفية بالاشتراك مع المعهد العالمي للفكر الإسلامي.

<sup>(\*\*)</sup> أستاذ المناهج وطرق التعليم .

وتأسيسًا على ما تكشف عنه الدراسة في الجوانب الأساسية التي أشرنا إليها آنفًا سوف أنتقل إلى عرض تصور لمنهجية التعامل، بوصفها لقاء عقل جمعى عربى بعقل جمعى غربي ، ولقاء العقول وسيلته الحوار الحر الذي يقوم على الندية والتكافؤ، وليس على التصادم أو التعنالي . وأعرض في هذا الصدد العمليات العقلية والنفسية التي تجعل الوصال الفكري ذا ثمرة لقطى التواصل ( الأمة العربية والغرب).

ويخصص الجزء الأخير في الدراســة للحديث عن طبيعة العلم التربوي، الذي يرجى التحاور حول كلياته بين العرب والغرب. وأعرض في هذا الجزء أمثله لموضوعهات الحوار في صورة أسئلة، يتضمن الواحد منها البحث في فكريــة Conceptual Models . وتختتم الدراسية باقيزاح معايير لتقويم المستحدثات التربوية التي يتوقع أن يسفر عنها التحاور مع الفكر التربوي الغربي المعاصر .

# التواصل الفكري مع الغرب في سياق العولمة:

أرى لزامًا .. قبل الحديث عن سياق العولمة ـ أن أحدد الدلالة التي يشير إليها مصطلح الغرب في هذه الدراسة فأقول: «الغرب» مصطلح يمكن أن تكون له دلالـة جغرافية ، ومقابله الشرق ، ويعني ــ لغويًّا ـ طلوع الشمس ، ومادته شرق، بفتح الشين والراء . ويقال: شرق المكسان، بفتح الأول وكسسسر الثباني ، شرقًا: بمعنى أشرقت عليه الشمس وأضاءت أرضه . والمشرق : جهة شروق الشمس(١)، والمشرقان: المشرق والمغرب على التغليب . قال تعالى : ﴿ يَالَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ ﴾ (الزخرف: ٣٨). والدلالسة الجغرافيسة لمصطلح الشرق ومقابله «الغرب» لا تعنينا كشيرًا في هذه الدراسية؛ لأن الشمس تشرق وتغرب .. في مدى زمنى مختلف ـ في كل أنحاء المعمورة .. والدلالة الجغرافية للمصطلح من شأنها أن تجعل الموقع الجغرافي هو العامل الحاسم في المغايرة بين الشرق والغرب ، وأن تنفى أو تقلل من شأن المتغيرات الاقتصادية والثقافية والتاريخية.

<sup>(</sup>١) انظر مادة: «شرق» في المعجم الوسيط، من إصدارات بحمع اللغة العربية في القاهرة .

ويستخدم مصطلح «الغرب» ـ أيضًا ـ على أنه مصطلح «اقتصادي» ويشار بـ في مجال الاقتصاد إلى الدول ذات الاقتصاد المرتفع ، ويشار بـ احيانًا ـ إلى «الـدول الصناعية» التي استطاعت من خلال ما أحرزته من تقدم : علمي وتقسيني وإداري أن تصنع الآلات والأجهزة التي تستخدم في تحويل المواد والأجهزة التي تستخدم في تحويل المواد الخسام إلى سلع معقدة ومركبة ، الخسام إلى سلع معقدة ومركبة ، تستخدمها وتصدرها إلى أسواق العالم؛ والخدمات والفنون المختلفة .

ويندرج تحت مصطلح « الشرق» دبوصفه مفهومًا اقتصاديًا ـ الدول غير الصناعية التي تستورد من « الغرب» الاقتصادي سلعًا ومصنوعات وخدمات، أخذت موادها الخام من الدول النامية، أو لم تتوفر مهارات تقديمها في تلك الدول ـ و « الشرق» في قلب هذه الدول ـ كالنفط من سواحل قلب هذه الدول ـ كالنفط من سواحل الخليج العربي، والكتان والتوابل من الهند ، والغاز والأفيون من المود الجام التي تصدرها دول وكثير من المواد الجام التي تصدرها دول

أفريقيا إلى الدول الصناعية .

ويضرب مثالان لتأصيل الاستعمال الاقتصادي لمصطلح «الغرب»، ودحض استخدامه على أنه مفهوم جغرافي: الأول ، جنوب أفريقيا ، وتقع في أقصى جنوب القلل القيامة ، ولكن بنياتها: الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، تؤكد أنها قطعة من الغرب. والثاني، دول أمريكا اللاتينية، حيث تقع في نصف الكرة الأرضية الغربي؛ ويصدق عليها الكرة الأرضية الغربي؛ ويصدق عليها اقتصاديًا وسياسيًا وثقافيًا واجتماعيًا .

وأعتقد أن تعدد أوصاف «الشرق» إلى: أقصى، وأوسسط، وأدنى، يمثل أوصافًا صكها الاستعمار الغربي؛ ليميز بها مدى قرب أو بعد البلاد التى يحتويها كل «شرق» عن مركز الاستعمار الغربي في القرن التاسع عشر، وما تلاه من صور استعمارية، سواء أكان الاستعمار استعمار استعمار المستعمار المشافيًا أم اقتصاديًا أم ثقافيًا.

واستخدام المصطلح بمعناه الاقتصادي يحجب الدلالات الثقافية لهذا المصطلح ،

<sup>(</sup>١) يراجع في هذا الصلاد:

جلال آل أحمد، الابتلاء بالتغرب. ترجمة وتعليق: إبراهيم الدسوقي . القاهرة : المحلس الأعلى للثقافة ، ٩٩٩ م .

والمؤلف مفكر إيراني مرموق ، أعد كتابه هذا في صورةً تقرير قدَّم إلى بحلس أهداف التعليم في إيران عام ٢١ أ ١م ، ويتحدث الكاتب عن ظاهرة «التغريب» كما كانت تتحلى ــ آنذاك ــ لدى الإيرانيين المفتونين بالغرب ، ويعتبر حالال آل أحمد في إيران أحد مفكري اليسار ، وترجمت بعض كتاباته إلى اللغة الإنجليزية .

ويوحى بأن من يستخدم المصطلح بهذا المعنى يغلب المتغيرات الاقتصادية على ما عداها من متغيرات فكرية واجتماعية فاعلة في هويـة الجحتمعات . وهذا التوجه في جعمل الاقتصاد هو محمور الحيماة ، وجماع الهوية في الجحتمعات منهج تتبناه فئة من المفكرين ، يغلب على فكرهم المتركيز على العامل الاقتصادي ، وقد عدلت عن هذا المنهج الدراسات الخاصة بقياسات مستوى التنمية في بلاد العالم، ومن أجل هذا طورت الأمم المتحدة معايسير لقياس النمو في الجحتمعات ، فأضافت إلى المؤشسرات الاقتصادية مؤشرات تتصل: بالثقافة والصحة والتعليم ومدى إحساس المواطنين بالسمعادة في أوطسانهم، ومدى مشاركتهم في اتخساذ القرارات ذات العلاقة بحياتهم .

وتأسيسًا على ما تقدم فإن هذه الدراسة لا تقصر استخدام مصطلح «الغرب» على دلالاتمه الجغرافيمة أو دلالاته الاقتصادية ، وإنما تتجاوز هذا الاستخدام إلى استخدام أشمل ؛ هو الاستخدام «الثقافي» بوصف أن الثقافة محصلة مركبة لكثير من العوامل الاقتصاديــة والايكولوجيــة التي تحيط

بالفرد ، وتكتنف الجحتمعات .

«والثقافة» مصطلح تجريدي مركب، لا يعاين ولا يلمس ؛ وإنما يستدل عليه بمسا همو كسائن في عقبول النساس ووجداناتهم من معتقدات ، وقيم ، وأفكار واتجاهات وطموحات ، كما يسستدل عليها - أيضًا - بالإنجازات الفكرية والعلمية والعملية والفنية التي حققها البشر في مجتمع ما ، وبما تجليه هذه الإنجازات من أشكال وصور تتصل بالسلطة ، وأنماط العلاقات الإنسانية ، ونمط الإنتاج بأوسع ما يعنيه مصطلح «إنتاج» ، ويستدل على الثقافة \_ أيضًا \_ بنوعية السلوك (قيمي - اتباعي -إبداعي) وبعادات العمل في المواقف الاجتماعية المختلفة.

والثقافة ظاهرة إنسانية في جوهرها ، تكتسب بالمحاكاة والتعليم ، ولا تورث بيولوجيًّا . وقد هيأ الله ـ جلت قدرته ـ للإنسان وحده دون سائر المخلوقات أن يؤسس نظمًا ثقافية ، فميزة بقابليات بدنية: كانتصاب القامة ، واتساع بحال الرؤيسة البصريسة ، ومرونسة بنانسه ، وقابليات عقلية ؛ جعلته قادرًا على استيعاب الرموز المادية واللغوية ، وقادرًا علسى التفكير، والتعبير والتذكر،

والربط، والتحليل والتخيل ، ونقد المنات ، وضبطها ، واستشراف المستقبل. وقابليات اجتماعية : تتمثل في حاجته إلى التواصل الاجتماعي مع الآخرين ، والاعتماد المتبادل بينه ويينهم، بصورة تقلل من مظاهر الصراع، وتؤدى إلى تماسك الجماعة واستمرارها ، على نحو يتجاوز حياة الذوات الفردية لأبناء المجتمع .

والثقافة - بالمعنى الذي أوضحناه - ليست مجرد كيان ينتمي إليه الأفراد وإنما هي رموز يملكونها ، وتختلج في عقولهم ووجدانهم و فتدفعهم إلى الكفاح والعمل والتضحية وتحمل المعاناة في سبيل ما يتطلعون إليه ، وإن لم يتحقق بصورة كاملة . وتشمل الثقافة - على هذا الوجه - النشاط المعرفي والفكري السائد بين أبناء الثقافة، سواء في ذلك مضامينه ، ومحتوياته ، وطرائق إنجازه ، كما تشمل ألوان الإبداع إلجمالي والفني التي يعضدها المحتمع ، وتؤثرها الجماهير الواسعة في المحتمع ، وتؤثرها الجماهير الواسعة في المحتمع على ما عداها في الاستمتاع .

تؤكد دراسات حديثة (١) أن الثقافة تؤدى دورًا جامعًا ومانعًا في آن واحد، ففي كل الثقافات قدر إنساني جامع لكل الناس، يستند إلى خبرات الجنس البشري المشتركة في تلبية الاحتياجات الفيزيقية والاجتماعية والإنسانية، مما يسوغ الحديث عن «ثقافة» الإنسان.

والخصائص الإنسانية للثقافة تمايز مجتمع الناس عن مجتمع «القردة»، و «مجتمع الحيتان» أو النمل الأبيض، وهي كائنات تتواصل فيما بينها، ويحقق تواصلها أغراضًا لأفرادها ولمجتمعاتها، ولكن هناك عوامل فارقة بين التواصل الإنساني و تواصل تلك الكائنات الحية الأخرى.

وفي الثقافات المحلية والإقليمية قدر مشترك يسم جمهرة أبناء كل ثقافة بميسم والحد في المعتقدات والقيم والأفكر وطرائق التفكير والفعل ، وبهذا القدر يتمايزون عمن عداهم في الثقافي الأخرى ، بحيث يتأتى في التحليل الثقافي الجاد فرز ما هو داخل في ثقافة ما ، وماهو خارج عنها ، وهذا القدر هو ما

<sup>(</sup>١) يقال : إن التعليم مهنـة ، تنشأ عنها ثقافـة فرعية ، هي « ثقافـة المدرسة» ويعنى بهـا الأفكار والمعتقدات والقيم والافتراضات التي تجعل العاملين في المدرسة يؤدون أعمالهم بطرق معينة دون غيرها . وأزكي ـ لمن يريد متابعة الفكرة ـ مراجعة المصادر التالية :

<sup>-</sup> Sarason, S. B, The Culture of the school and the Problems of Change. Boston Mass.,; Allyn and Bacon, 1982.

<sup>-</sup> Goodlad, J. I (editor), The Ecology of school Renewal. Chicago: The University of Chicago Press, NSSE Yearbook, Part I, 1987.

يشار إليه بمصطلح «التنوع الثقافي» أو « الخصوصية الثقافية».

وفي ضوء مسا قدمت فسإن هذه الدراسة تستند إلى المسلمات التالية:

ـ «الثقافة» مفهوم تجريدي ومعقد ، يجمع بين ما هـو إنساني عـام ، وما هو قومي خاص تنفرد به مجموعات من

ـ إن وحدة «الثقافسة» القوميسة لا تعنى تطابق كل فئاتها في المعارف والقيم والاتجاهات والسلوك، وألوان التلوق والإبداع، وهذا يعنى التسليم بوجود «ثقافات» فرعية داخل الثقافة الواحدة ، مثلاً (ثقافسة الزنوج داخل الثقافة الأمريكية) وتتفرع الثقافة الواحدة إلى ثقافات فرعية تبعًا لمتغيرات شستى: المهنة (١) والعرق، والجنس، الاجتماعية ، وفرض التعليم والتنمية المتاحة داخل الثقافة الواحدة .

- الثقافة في أي مجتمع ظاهرة تامية متطورة ، وليسب ثابته ، ونمو الثقافة وتطورها ينشأ عن عاملين أساسيين هما: حهود التنمية البشرية التي توجه إلى الأفراد داخل التكوينات الاجتماعية،

والتبادل الثقافي الذي يحدث بين الثقافات ، فالثقافات في عصرنا الحالى ليست أنساقًا مغلقة ، وإنما هي أنساق مفتوحة ، يمكن اختراقها بوسائل شتى يطلق عليها وسائل «الغزو الفكري» أو «الاختراق الثقافي» مما سنعود إليه في مواضع كثيرة في هذه الدراسة ، ونكتفي هنا بمحرد الإشمارة إلى المصطلح دون حكم أو تعليق عليه .

# السياق العالمي الجديد:

وحديثنا عن منهجية التعامل مع الفكر المتربوي الغربي يجرى في سياق عالمي ؛ وتنتشر فيه مقولات كثيرة حول ما يسمى بـ «العولمة» وجوهر ما يقال عنها: إن نظامًا عالميًا جديدًا قد بزغ في بواكير العقد الأخير من القرن العشرين ، وأن هذا النظام في طريقه إلى التكوين والتحسيم .

ومن أبرز معالم هـذا النظـام تحرير الاقتصادات القومية ، وتركها لقوى السـوق العالمية ، والدعوة إلى تقليل القيود والضوابط التي تفرضها الحكومات الوطنية على مسيرة الاقتصاد والتجارة والاستثمار ، على أن يتولى القطاع الخاص في كل مجتمع ، متعاونًا

<sup>(</sup>١) تراجع كتابات إدوازد سعيد ، وحماصة ما يلي :

<sup>-</sup> Said, E,The World,The Text and the Critic. Cambridge Mass.,: Harvard University Press,1983.

مع الشركات التى توصف بأنها «عملاقة» أو متعدية الجنسيات سد الاحتياجات الوطنية في الجحتمعات كلها. ويقترن بهذه التحولات الاقتصادية مزاعم تشير إلى أن الجانب الأكبر في الحياة الاحتماعية سوف تتحدد من خلال عمليات «معولمة» تذوب فيها الخصوصيات الثقافية ، وتسودها

حضارة عالمية ؟ هي الحضارة الغربية .

ولعل أكثر الكتابات انتشارًا حول «عولمة الحضارة» ما كتبه «صامويل هنتنجتون» في مؤلف عنوانه : صدام الحضارات وإعـــادة صنع النظام العالمي(۱). وفيه يدعو المؤلف الدول غير الغربية إلى ما يسميه «التحديث المحايد» ويقصد به أن تسود حضارة الغرب المحتمعات غير الغربية ، وأن تعمم ثقافة الغرب في كل ببلاد العالم ، دونما نظر العرب في كل ببلاد العالم ، دونما نظر والسياسة والدينية والخلقية والاحتماعية، والاستشرافات المستقبلية لكل ثقافة على والاستشرافات المستقبلية لكل ثقافة على حدة .

ويقطع «هنتنجتون» بان صدامًا حتميًّا سوف يقع يبن الحضارتين: العربية الإسلامية والحضارة الغربية ، مؤسسًّا قوله هذا على ما بين الحضارتين من «تباين» في القيم الأساسية العليا ؛ لا يمكن تصفيته إلا عن طريق الصراع والتصادم بين الحضارتين .

وقد سبق رأى «هنتنجتون» ما يمكن النظر إليه على أنه « إعلان حرب» على المضارة الإسلامية متمشلاً في حديث أجراه مراسل مجلة النيوزويك الأمريكية مع سياسي إيطالي ووزير خارجينة سابق، كان في وقت إجراء المقابلة معه رئيسًا للمجلس الوزاري الأوربي (٢) هو: «جياني ديميلكيس» ، سأل المراسل هذا السياسي الغربي : ما مبررات بقاء حلف الأطلنطي ، بعد انتهاء المواجهة بين الغرب الليبرالي والمعسكر الذي كان الغرب الليبرالي والمعسكر الذي كان الشراكيًا ؟

فأجاب: صحيح أن المواجهة مع الشيوعية لم تعد قائمة ، إلا أن ثمة مواجهة أخرى يمكن أن تحل محلها بين العالم الغربي والعالم الإسلامي .

<sup>(</sup>۱) صامويل هنتنجتون ، صدام الحضارات :. إعادة صنع النظام العالمي . ترجمة طلعت الشايب ، وتقديم د. صلاح قنصوه ، القاهرة: كتاب سطور رقم ۲ ، ۱۴۹۸ م .

<sup>.</sup> (۲) فهمي هويدي ، مقال في الأهرام القاهرية بتاريخ ١٧ يوليس ١٩٩٠ بعنوان : من يعادى من ؟ نقل فيه عن عدد بملة «النيوزويك» الصادر بتاريخ ٢ يوليو ١٩٩٠م .

سأل المراسل: وكيف يمكن تجنب

المواجهة المحتملة ؟

فأحاب ديميلكيس: « ينبغى أن تحل أوربا مشاكلها ليصبح النموذج الغربي أكثر حاذبية وقبولاً من حانب الآخرين في مختلف أنحاء العالم ، وإذا فشلنا في تعميم ذلك النموذج الغربى فإن العالم سيصبح مكانًا في منتهى الخطورة».

ومن خلال هذا العرض السريع للسياق العالمي الذي يتم فيه التواصل المنشود نستنتج أن تعامل الآخرين مع الفكر الغربى بعامة مواجه بدعاوي رائحة ، مفادها أن النظام العالمي الجديد أو «العولمة» الليبرالية الأمريكية في سبيلها إلى القضاء على الخصوصيات الثقافية لتعم ثقافة الحضارة الغربية ، وأن التباين حاد بين هذه الثقافة الغربية والثقافة الإسلامية من وجهة نظر معظم المفكرين والسياسيين في الغرب الذين قدمنا مثالين لهما .

وفي الرد على هذه الدعاوى \_ تمهيدًا لإرساء الحوار الذي نتصوره منهجا للتعامل مع الفكر الغربي السنزبوي المعاصر ـ سـوف أوجز هنا وجهات النظر التى تفند دعساوى ومزاعم «العولمسة» ، وتؤكد على ضرورة

«الحوار» بين الثقافات بصورة تصون «الخصوصيات الثقافيسة» وتؤدى إلى ترسيخ نظام عالمي حديد يختلف جذريا عن نظام «العولمة» الليبرالية التي تقودها أمريكما اليموم ، نظمام يفضى إلى تحول عالمي تفيد منه الإنسانية في جميع أنحاء

وفي تكثيف شديد أقول عن العولمة: - يرتاب أهمل الثقهة في شهون الاقتصاد والاجتماع بشدة في أن يتبلور قريبًا نظام اقتصادي معولم تكون فيه قوى الســـوق غـير القوميــة هي المتغـير الفاعل والحاسم، ويقررون أن اقتصاد العمالم بعيد عن أن يكون «كوكبيًا» ، وأن كـل ما حـدث ـ حتى الآن ـ تركيز للتجارة والاستثمار والتدفقات المالية في ثلاثى: «أوروبا ـ اليابان ـ الولايات المتحدة الأمريكية». وهمذه السيطرة\_ وحدها ـ هي القابلة للاستمرار . ويؤكد هؤلاء المتخصصون أن التأثير السياسي للعولمة يمثل حالة مرضية معقدة، تتناقض توقعات تطورها إلى أقصى مدى، وأن الحماس الزائد لدعاة «العولمة» من المفكرين والسياسيين والإعلاميين يوشك أن يحولها إلى « أسـطورة يفتتن النـاس بها، وهي لا تجلب راحة ولا عزاء لمعظم

بلاد العالم»(١).

ويكفي في هذا الصدد الإشارة إلى الاحتجاجات والمظاهرات التي نظمت ضد العولمة في سياتل، وفي واشنطن العاصمة الأمريكيسة، وفي دافوس بسويسرا، وأخيرًا تظاهر عشرين ألف شخص من المزارعين وأعضاء نقابات العمال والفلاحين في مدينة «ميو» الفرنسية . هذا بالإضافة إلى الإضرابات العمالية في فرنسا وبلجيكا وأسبانيا وبريطانيا ضد الخصخصة .

.. يقال: إن «العولمة» الليبرالية المتطرفة حتمية: «اقتصادية تكنولوجية»، وأنها حدث وموقف لا تستطيع الاقتصادات القومية الوقوف أمامه. ويعجب المرء أن يقال مثل هذا القول مع فساد فرض «الحتمية» حتى الموالمة والستقرار أن «اللاحتمية» أصبحت الآن نظرية عامة شاملة لمجمل نسق العلم الطبيعي وما بال بالعلم الاحتناعي وما المروجين للعولمة يستحوذ عليهم الغرور،

و يجعلون الفروض المحتملة يقينًا يقطعون المسحت، ويفرضونه على الواقع الإنساني، برغم أن كل قوانين العلم، مهما اتصفت بالبراعة والنفاذ ليست إلا قوانين احتمالية، أي أنها قابلة للتعديل (٢).

يؤكد أهل الثقة من المتخصصين زيف مقولات: «إن العالم قد صار سرقًا واحدة موحدة» وأنه «قد غدا قرية كونية» ؛ ويقررون أن التوحد الأوحد الذي حدث هو التوحد التليفزيوني الذي يربط بين من يعيشون في أفريقيا وآسيا وكاليفورنيا ، وأن ثورة الاتصالات والتقنيات تركزت في ربط بعض مدن العالم الصناعية بالعالم الخارجي ، وأن الجزء الأعظم من العالم قد تحول إلى حزر منفصلة ، وإلى عالم القذرة والفقيرة (۱) .

ـ تمثل «العولمة» على الوجه الليبرالي الأمريكي اعتداء على الديمقراطية وعلى رخاء ورفاهية الشعوب ، والتلازم الذي

<sup>(</sup>١) انظر : بول هيرست وحراهام تومبسون ، مساءلة العولمة : الاقتصاد الدولي وإمكانات التحكم ، ترجمة إبراهيم فتحي ، القاهرة : المحلس الأعلى للثقافة ، ١٩٩٩ .

 <sup>(</sup>۲) تراجع كتابات يمنى طريف الحولى التالية :
 العار مالاغتيان : مقال في ذا فق ألما مم الحد.

ـُ الْعَلَمُ وَالْآغْرَابِ : مَقَالَ في فلسفة الْعلم من الحتمية إلى اللاحتمية . القاهرة : الهيئة العامة للكتاب، ١٩٨٧. ــ الحرية الإنسانية والعلم : مشكلة فلسفية ، القاهرة : دار الثقافة الجديدة ، ١٩٩٠.

<sup>(</sup>٣) هانس ـ بيتر مارتين وهارالد شومان ، فغ العولمة : الاعتداء على الديمقراطية والرفاهية ، ترجمة د. عدنمان عباس على ، مراجعة وتقديم أ. د. رمزي زكي ، الكويت ، عالم المعرفة ، الكتاب رقم ٢٣٨ ، ١٩٩٨. والكتاب معالجة لموضوع « العولمة» من محلال رؤية عميقة وموسوعية من منظور يختلف عن المنظور الزالف الذي تطرحه وسائل الإعلام العالمية والمحلمية .

يدعيه من يروحون للعولمة بين اقتصاد السيوق والديمقراطية زعم زائف ؛ ` الأنهما ليسا متلازمين دائمًا ، والعلاقة الأقرب للحقيقسة بينهما هي علاقبة التعسسارض ؛ بدليسل أن التحولات الاقتصادية والاجتماعية الحادثة الآن في مختلف بلاد العالم تواكبها ديمقراطية تحمى مصالح الأثريباء والمتفوقين اقتصاديًا، وتلحق أضرارًا جمة بالعمال ، والطبقة الوسطى؛ متمثلة في تخفيض. الأحور، وزيادة سياعات العمل، والمعساش المبكسر وخفسض الدعسم الحكومي للخدمات الأساسية ،، ويحدث كل هذا بحجة «تهيئة الشعوب لمواجهة سوق المنافسة الدرلية»، والصواب أن الديمقراطية الحقة تمارس في مناخ يأمن فيه الناس غوائل الفقر والمرض والبطالة، وهـذا المنـاخ غـير متحقق في كثـير من **دول العالم(١)** .

يسرى المتخصصون أن العسودة إلى الدول الوطنية في الدول غير الصناعية

الاستقلالية النسبية التي كانت للدول الوطنيسة في فسترة السبستينيات وأوائل السبعينيات في القرن العشرين وهم لا يجوز أن يقع فيه الناس ؛ وإنما تستطيع

(١) رمزي زكي، المصدر السابق، مقدمة المراجع، ص ١٥.

(۲) المرجع السابق : ص ص ۲۱ ـ ۱۷ .

أن تأخذ زمام المبادرة للوقوف في وجه «العولمة» المنفلتة ، وذلك بمثل ما يلي :

\_ عمل سسريع و دءوب، من شانه توجيبه التنافس العالمي وجهسة تخدم الجوانب الاجتماعيسة ، والحياة الديمقراطية، والتكافل الاجتماعي الذي ترعاه الدولة.

\_ إصلاح النظام الضريبي وتطوير نظم التأمينات الاجتماعية .

\_ إدخال إصلاحات جذرية في نظم التعليم تكفل التوسع فيه ، ورفع مستوى كفايت وجدارت في خدمة المواطنين والجحتمع في مختلف مرافق الحياة .

- ألا تتخذفي السياسة المالية والاقتصادية إجراءات تؤدى إلى هروب رءوس الأموال من داخل الدولسة إلى خارجها.

ـ المبادرة بتخطيط وتنفيذ مشروعات قومية لحماية البيئة المحلية من التلوث ، وتنمية المصادر الطبيعية بطريقة نظيفة ومطردة (٢).

#### عن «الخصوصية الثقافية»:

يؤكد الخطاب الغربي الذي قدمنا أمثلة له فيما يقوله « هنتنجتون» وبعض

السياسين الغربيين شبهة تمام الانقطاع في أمل التواصل الفكري بين الغرب والعرب بعامة ، والمسلمين منهم بخاصة وأعتقد أن نغمة هذا الخطاب ليست حديدة ؛ وإنما هي المتداد لمقولات شاعت في البيئات الغربية العلمية والسياسية ، وأنها إفرازات كريهة لروح السياسية ، وأنها إفرازات كريهة لروح الاستشراق» ، القديم منها والجديد ، التي واكبت الاستعمار ، ولا تزال مطردة موصولة في تحقيق أهدافها ضد الحضارة الإسلامية ، و« الثقافة العربية الإسلامية » و« الثقافة العربية الإسلامية »

ولابد في هذا المقالم أن نذكر بالتقدير كتابات معتدلة لعدد من المستشرقين ، منهم توماس أرنولد في كتابه « الدعوة إلى الإسلام»، وزيجريد هونكه في مؤلفها الشهير : « شمس العرب تسطع على الغرب»، وهادريان ربلاند في كتابه عن الديانة المحمدية الذي حرمت الكنيسة تداوله ، ونعتقد أن كتابات مثل هؤلاء المستشرقين القدامي (نسبيًا) قد أسهمت في تعريف الغربيين بحقائق الإسلام .

ونسود أن نتذكسر ونذكسر بدوافسع

الاستشراق القديم ؛ سيواء في ذلك الدافع الديني القائم على تشويه صورة الإسلام عمومًا، وصورة القرآن الكريم ورسول الإسلام محمد على خصوصًا، ودافع الاستعمار السياسني وحركة التنصير في الشرق الإسلامي (ماسيينون عمل مستشارًا لفرنسا في تخطيط سياساتها ضد المسلمين في شمال أفريقيا، وبرنارد لويس عمل ولايزال يعمل مستشمارًا لحكومة إسمرائيل في وضع وتنفيذ سياساتها ضد عرب فلسطين) هذا بالإضافة إلى الدافع الاقتصادي والتحماري فيمما يخص الاسمتيراد من الغرب إلى المنطقسة العربيسة ، وتصدير بعض موادها الخمسام إلى أوروسا وأمريكا(١).

وأعتقد أن الخطاب الغربي المعاصر عن الإسلام، وعن الأمة العربية، لا يزال مروجوه يعيشون في مناخ الموجات الصليبية، وأن الغرب إذا كان قد فشل في عمليات الاستعمار الاستيطاني لدول المنطقة، فإنه يحاول بديلاً آخر هو «استيطان العقول» بدلاً من استيطان الغرب الأرض ومن هنا كان حرص الغرب على تكبيل العقل العربي بقيود فكرية،

<sup>(</sup>١) تراجع مقالة متوسطة الحجم عن «الاستشراق» في الموسوعة العربية العالمية التي تضدرها موسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع في الرياض بالملكة العربية السعودية . طبعة أولى ص ص ٦٧٦ ـ ٦٨٩ .

تجعله تابعنا للفكر الغربي المركزي (الأوربى والأمريكي) في السياســـة والاقتصاد والتعليم والمــأكل والملبس . ونجمح هذا التغريب في استقطاب عدد

من النحب في محالات الحياة المحتلفة.

ومن شــواهد هذا النجـاح حركـة «الاستشراق الجديد» التي تعقد لها المؤتمرات وتنظم الندوات ، وفيها اتسع بحال الاستشراق ، متمثلاً في مراكز لبحوث الشرق الأوسط ؛ سواء في ذلك البحوث السياسية والاقتصاديسة والاحتماعية والدينية ، ويتم التركيز في هذه البحوث على أقاليم ودول الشرق الأوسسط واحدة واحدة ، بما يدعم القطريسة والتجزئة . كما تتمثل جهود «الاستشراق الجديد» في استخدام مناهج «الهرمونطيقا» (أساليب التأويل والتغسير) والإبستمولوجيا (النظرية العامة للمعرفة) وأساليب الدارسة الحديثة في «الألسسنيات» والبلاغة الجديدة وتطبيقاتها على النصوص العربية ، بما في ذلك نصوص القرآن

ويستشعر كثير من المفكرين العرب أن هدف «الاستشراق الجديد» متمثلاً

في رصيد من المناهج والأسساليب المستخدمة فيسه : الميثولوجي ، والإيديولوجي ، والبنيسوي ومـا بعـد البنيوي ، والحداثة ، وما بعد الحداثة . يستشمعر المفكرون العرب أنها حملمة صليبية حديدة، يراد بها ومنها كشف نواقص عدة في الـ تراث العربي الإسلامي إذا ما أخضع للمعايير والمناهج الغربية الحديثسة، ويعجب المرء لهذا التعنت الفادح، والظلم القادح والفاضح لمن ينادون به: كيف يستساغ ـ عمليًا وعقلانيًّا ، محاكمة نصوص «مقدسة» وفقًا لمناهج فكرية ابتدعت في ثقافة مغايرة ، بعد أكثر من أربعة عشرة قرنًا من تنزيل هذه النصوص ؟

ويستحضر في هذا المقام سلمان رشدى «بآياته الشيطانية» ، والكاتب السورى صاحب «وليمة لأعشاب البحر». وكيف يستساغ ـ علميًّا وعقليًا . أن تطبق على النزاث الفكري الغربى معايسير استحدثت في ثقافات ولغات تختلف أصسولها اختلافًا جذريًا (الإنجليزية والفرنسية مثلاً) عن أصول · اللغة العربية ؟

ان الاستشراق الجديد برزت أفكاره

<sup>(</sup>١) انظر في موضوع الاستشراق الجديد مــا كتبــه د. مصطفى عبد الغني، في الأهرام القاهريــة يــوم ٣ يوليو ، ، ، ٢م عن ندوة أقيمت

الأساسية في الفكر الغربي ، وقد تكون هذه الأفكار ملائمة للثقافة الغربية ، ولكنها ـ بالقطع ـ ليست ملائمة للفكر العربي الإسلامي ، فهي تتحدث عن موت الإله (استغفر الله) العليم الخبير، وتتحدث عن موت مؤلف النص ، والاعتداد بالنص وحده منعزلاً عن مؤلفه ، وعن عصره ، وعن قارئ النص. ودعاة «الاستشراق الجديد» النص. ودعاة «الاستشراق الجديد» بهذا يحولون المنهج إلى مذهب يضارع اليقين الاعتقادي .

هذا بالإضافة إلى أن تطبيق مثل هذه المعايير يتناقض مع ما هو شائع في الفكر الغربي ذاته ، متصلاً بمبدأي : «النسبية اللغوية» وهما اللغوية» وهما من القضايا الجدلية بين الفكر الغربي والفكر العربي الإسلامي .

والسؤال الذي يجب أن يجاب عنه هو: ماذا في الفكر الإسلامي عن الخصوصية الثقافية ؟

من الثوابت في الفكر العربسي الإسلامي مبدأ «تنوع الثقافات» وهذا المبدأ لا ينفى وحدة الجنس البشري ولا وحدة النظام الكوني ، المخلوق الله سبحانه وتعالى ، وهو جلت قدرته قيوم

عليه، في النشأة، وفي المسار وفي المصير. « وتنوع الثقافات» مفردة في منظومة لمفاهيم تضم في آن واحد «وحدانية الخالق المعبود»، فاطر السحماوات والأرض وما بينهما، و «عبودية المخلوقات جميعًا» للخالق العظيم، و «استخلاف الإنسان» لحمل المانة عمران الكون، وانفراده بأنه أكرم أمانة عمران الكون، وانفراده بأنه أكرم غلوقات الله، ومن ثم فليست هناك قيمة مادية تعلو قيمة هذا الإنسان، أو من أجلها تهدر قيمته.

<sup>(</sup>١) سبد قطب، خصائص التصور الإسلامي .القاهرة : دار الشروق . ط الحادية عشرة . ص ٧ .

:٢٢) ويؤكد التنزيل الحكيم أهميسة «التنوع البشــري» في توازن الحيـاة الاحتماعية ﴿ وَلُو شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُدْخِلُ مَن يَشَساءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيَ وَلاَ نصير الشيوري : ٨) والمسلمون مدعوون بشدة إلى استيعاب حقيقة «التنوع البشسري» أكمل استيعاب ، وإلى تجنب الصراعات والمنازعات فيما يخص العقيدة ، فلكل أمهة شرعة ومنهاج، والتنوع البشري واقع لا يمكن تجاهله سواء في التصور الاعتقادي ، أو في العبادات ، أو في الإنجازات البشرية ، أي في الحضارات. وفي القرآن الكريم آيات كثيرة تشهد لهذا التنوع:

﴿ لِكُلُّ جَعَلْنَا مِنكُم شِيسَوْعَةً وَمِنْهَاجُا﴾ (المائدة: ٤٨).

﴿ لِكُلُّ أُمُّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلاَ يُنَازِعُنَكَ فِي الأَمْرِ وَادْعُ إلى رَبُّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْسَتَقِيمٍ (الحج: ٦٧).

﴿ وَلُو شُساءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الأرض كُلُّهُمْ جَمِيعُسا أَفَانْتَ تُكُرهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ (يونس:

- والغاية العليا «للتنوع البشري» -

وفقًا للتصور الإسلامي ـ هي أن يتعاون «النوع البشري» على الإعمار ؟ أداء للأمانة التي حملها الإنسان ، ومن أجلها كرمه خالقه ، وسنحر له ما في الطبيعة من مكنونات . ويبدأ التواصل بين النوع البشري بالتعارف ، والتعارف مناقض للتناكر والتصادم الذي يدعو إليه بعض مفكري الغرب ، والتعارف يبدأ بالتقابل أو المقابلة ، وهما لا يعنيان تقبل أو قبول كل ما تقابله أو من تقابله ، وسنعود إلى هذا المعنى في موضع تال في هذه الدراسة.

ـ والإســـلام يدعو دائمًـا إلى «التأليف» لا إلى التفريق بين البشر ، ويذكر الناس بنعمة التأليف والاعتصام بحبل الله ، الذي كان الركيزة للحضارة الإسلامية ، وسبيلاً إلى التآخي بين من كانوا أعداء قبل دخولهم في الإسسلام ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةً اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُسمْ أَعْدَاءً فَسسَأَلْفَ بَيْسَ قَلُوبِكُمْ فَأُصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانَاكُ (آل عمران:

هذا، والإسسسلام ينفى العنف والإكسراه، وينهسي عسن التعصب 

الذين لم يبادئوا بحرب المسلمين. وفي آيات الذكر الحكيم نصوص قاطعة تدعو إلى احبرام عقسائد الآخرين، واستيعاب حق الأفراد والأمم في اختيار عقيدتهم، ومجسادلتهم بالحسسني وبالموعظة الحسنة.

﴿ لاَ إِكْرَاهُ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الْغَيْ ﴿ البقرة : ٢٥٦) . الرُّشْدُ مِنَ الْغَيْ ﴿ (البقرة : ٢٥٦) . ﴿ وَلَوْ شَاعَة رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَانْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ (يونس : النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ (يونس : النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ (يونس : ٩٩) .

﴿ وَلاَ تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنَ ﴿ (العنكبوت: ٤٦). وَالْمَوْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَ لَهُ الْحَسَنَة ﴾ (النحل: وَالْمَوْعِظَ لَهُ الْحَسَنَة ﴾ (النحل: ٥٢٥).

وفي مقام الحديث عن «الخصوصية الثقافية» لابد من لفت الانتباه إلى سوء استخدام هذا المصطلح في الدول النامية؛ ففي « المؤتمر الأوروبي الإفريقي» الذي عقد في القساهرة في أبريل ٢٠٠٠م تحدث بعض ممثلي الدول الأفريقية عن « الخصوصية الثقافية» في دول أفريقيا ، وكأنها «حصانة» تخول للسلطات وكأنها «حصانة في بعض الدول إهدار حقوق الحاكمة في بعض الدول إهدار حقوق

المواطنين في حريــة التعبـير ، وحقهم في نصيب عادل من الناتج الإجمالي للدولة، وفي تنصيب مؤسسات حكومية وأهلية تتصف في إجراءاتها وفي التغامل مع المواطنين بالديمقراطيــــة ، وتحفيظ للمواطنين كرامتهم، وتخسول لهمم المشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات ذات الصلة بالأوضاع الاقتصادية والسياسة والثقافية والتعليمية ، ومحاربة الفساد ، ومقاومة مظاهر الاستبداد والاستغلال والقهر التي تعاني منها الدول النامية، واستخدام (الخصوصية الثقافية) حجة لمثل الانحرافات التي أشرنا إليها منكر منهى عنه في شرعة الإسلام فا لله يقول: ﴿ يَسَاأَهُلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبسُونَ الْحَقُّ بِالْبَـــاطِلِ وَتُكْتُمُ وَلَا الْحَـقُ وَأَنْتُـمُ تُعْلَمُونَ ﴾ (آل عمران: ٧١).

إن جذور التباين بين الفكر الغربي والفكر العربي الإسلامي هي اختلافات راسخة وعميقة في « الإطار الفكري العام» أو « الصيغة الذهنية» التي تحكم تصور أهل كل ثقافة للكون ؛ ولخالق الكون، وللإنسان ودوره في الحياة ، ولغايات الحياة ذاتها ، وللمعرفة والعلم

. المعاصر

والعقل. وهذه «الصيغة» هي ما يعبر عنه في الفكر الغربي بمصطلح -Parad وأوثر ترجمتها إلى « الصيغة» الستناذًا إلى أن من معاني اللفظة في اللغة الإنجليزية «الصيغة اللغوية» أو « الجذر اللغوي» الذي تشتق منه كلمات اللغوي» الذي تشترجم المصطلح في بعض الكتابات بأنه «الاتجاه» أو النموذج الأساسي ، أو النموذج الإرشادي، ولا الأساسي ، أو النموذج الإرشادي، ولا أزكى هذه الترجمة ؛ لأنها تسوى بين الرخمة والمترجمة ومصطلح ومصطلح فيما مصطلح حيما المصطلح ومصطلح والمنوذج المرشادي، ولا أرى - كبير.

أقول: إن التباين بين الفكرين: الغربي والإسلامي مرده إلى اختلاف في التصور «الاعتقادي» الذي يواكب تصور «اجتماعي - معرفي» يفرز احتماعي - معرفي» يفرز اختلافات في « الرؤية الذهنية» لمفاهيم كلية ، أنتقى منها ما يلي:

### مفهوم «العالم»

من ثوابت الفكر الإسسلامي أن «العالم» عالمان: عالم «الغيب» المتصل بذات الله وصفاته، وبالحياة الآخرة والملائكة والجن. وعالم « الشهادة» ويدخل فيسه كل ما في الأرض وفي الكون من ذوات وأشسياء وظواهر

وأحداث وعلاقات تجرى وفقًا لسنن الله في الكون .

ومصدر العلم بعالم الغيب في التصور الإسلامي هو الله ﴿وَعِنْدُهُ مَفَاتِحُ الْعَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ ﴾ (الأنعام : ٩٥) والمعارف المتصلة بعالم الغيب مصدرها هو «الوحي»، والإيمان بالغيب ضرورة في الاعتقاد الإسلامي ، وإنكاره يخرج المرء من زمرة المؤمنين . وعالم الشهادة ماثل في كتاب الكون المفتوح ، الذي هيأ الله الإنسان لقراءته وتدبره الذي هيأ الله الإنسان لقراءته وتدبره وسخير ما فيه لعمران الأرض ، وفقًا لما شرع الله .

والفكر الغربي يتناقض تناقضًا حادًا مع ما يتصوره الفكر الإسلامي عن العالم؛ إذ تحكمه بوجه عام «الفلسفة الطبيعية» التي يؤمن أنصارها بالعالم «المشهود» وحده ، ولا شيء قبله ولا شيء بعده ، وما عدا العالم المشهود خرافة «ميتافيزيقية»، وهذا يعني رفض الوحي السماوي بصورة مطلقة ، الوحي السماوي بصورة مطلقة ، وقصر المعارف على ما هو حسي ، أو وقصر المعارف على ما هو حسي ، أو ما يمكن أن يشاهد . وللمعرفة منهج مفضل في الفكر الغربي هو «المنهج مفضل في الفكر الغربي هو «المنهج

التجريبي».

#### مفهوم «الإنسان»

يؤكد الفكر الإسسلامي في رؤيت الله ، أنه أكرم مخلوقات الله ، وتميزه على ما عداه من المخلوقات راجع إلى ما فطره الله عليه من قابليات هيأت له قدرات في إدراك المؤثرات الكونية والاجتماعية ، والانفعال بها ، والاستجابة لها بكل ما ركب فيه من طاقات عقلية مثل التفكير ، والتأمل ، والتذكر ، والتوقع ، والاختيار .

والإنسان \_ في الفكر الإسلامي \_ خليفة الله في عمارة الأرض بما أقدره الله عليه ، في الكشف عن أسرار الخالق في الكون ، وفي الأنفس ، وبقدرته على الحتزان المعارف ، و استدعائها ، وتوليد معارف جديدة يوظفها في نشاط متحدد ، وابتكارات تؤدى إلى تنمية الحياة وترقيتها .

ويعترف الإسلام بالحرية الإنسانية ، وبالاختيار الإنساني ، دون حتم أو إطلاق ، فالفرد حر ، بحيث لا تنفى حريته حرية الآخرين ، والجماعة حرة بصورة لا تهدر حرية الفرد ، وأفراد النوع الإنساني متساوون في عبوديتهم النوع الإنساني متساوون في عبوديتهم

لله ، ومتســـاوون في حقوقهـم وواجباتهم، وليس في الإسلام خطيئة موروثة ، ويقرر الإسلام مستولية الفرد ﴿ وَكُلَّ إِنْسَانِ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ﴾ (الإسراء: ١٣) ﴿ وَلا تُسزرُ وَازرَةً وزْرَ أَخُرَى ﴾ (الأنعسام: ١٦٤) كمسا يقرر المسئولية الاجتماعية ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِ (الرعد: ١١) والتبادل الفكري بين الثقافات غايته «التعارف» والتعارف أولى خطوات التعاون والتكامل في أداء أمانــة الاســتخلاف عن الله في التعمـير والإنشاء. والتبادل الثقافي مشروط بألا يكون فيه ما يساقض عقيدة الإسلام وشريعته ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَسهم عِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهم الله عَنْدِ أَنْفُسِهم البقرة: ٩٠٩).

وينظر في الفكر الغربي إلى الإنسان على أنه مفردة من مفردات «الطبيعة» وتؤكد «الوضعية المنطقية» والمدرسة السلوكية في علم النفس على أن «العلم الاجتماعي» الإنساني لا يختلف في طبيعته ولا في منهجيته عن « العلم الطبيعي» بمعنى أن البحث في العلم الطبيعي» بمعنى أن البحث في العلم الاجتماعي يجب أن يجرى معزولاً عن

السياقات الاجتماعية، ومفرغًا من القيم الدينية والخلقية أو الاتجاهات الفكرية والنفسية لدى الباحث، « والصرامة العلمية» والموضوعية الكاملة مطلوبتان في « البحث الاجتماعي» مثلما هما مطلوبتان في البحث الطبيعي ؟ حتى يتأتى للعلم الاجتماعي أن يصل إلى قوانين ونظريات \_ تضاهى قوانين العلوم الطبيعية والحيوية \_ من شأنها أن تؤدى إلى التفســـير «الموضوعي» للعلاقــات والديناميات الاجتماعية وإلى «التنبؤ» بسلوك الأفراد والجماعات ، وأحيرًا «ضبط السلوك والتحكم فيه».

# مفهوما «العلم» والمعرفة

يصدق على مفهسوم «العلم» في الإسلام أنه مفهوم شامل ، فهو يعني كل معرفة منظمة يصل إليها الفكر الإنساني ، من خلال : الوحى الإلهى ، والإلهام، أو النظر والتـــأمل الذاتي، والملاحظة والتجريب ، والتعامل الفعلى مع الظواهر الطبيعية والاحتماعية .

والمزية التي تنفرد بها «الحضارة الإسلامية» عما سبقها وما تلاها من حضارات هي أنها قد انبثقت من نصوص القرآن الكريم واعتمدت عليه ، وجاءت السنة النبوية المشرفة شارحة

لنصوص القرآن الكريم. وقد كثفت السيدة عائشة رضى الله عنها تعبيرها عن أثر القرآن في بناء الحضارة الإسلامية حين سئلت عن خلق رسـول الله ﷺ فأجابت: كان خلقه القرآن. وقد حدد القرآن الكريم إطار المعرفة الإنسانية بأنها النظر العلمي الدءوب إلى آيات الله ـ عز وجل ـ في الآفاق وفي الأنفس، وهو إطار شامل وواسع وعميق ، يشمل علوم الدين وعلوم الدنيا ، أو علوم النقل وعلوم العقل التبي تستوعب كل ما أنتجه وينتجه الفكر الإنساني من العلوم والآداب والفنون التي تتسق مع فلسفة الدين الإسسلامي ، وروح الحضارة الإسلامية التي وصفها «ابن خلدون» بأنها حضارة عمران.

ودوائر المعرفة ـ في الفكر الإسلامي ـ رحبة واسعة ، تستوعب علوم الكون والحياة ، وتستوعب علوم الدين واللغة والاجتماع البشري ، وهذا ما تؤكده الآية الكريمة ﴿ أُولَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السُّسمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْء ﴿ (سورة الأعراف: ١٨٥) وإنتاج المعسارف في هذه الجحسالات الواسسعة والممتدة والعميقة والمتجددة ـ لا يتم إلا بالمعاناة وبذلك الجهد، وتنوع المنهج،

والصبر على ما يلاقيه العلماء في سبيل تحصيل المعارف وتوليدها وشكر المنعم على ما يتم إنحازه منها. وصدق الله العظيم القائل: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللّهِ لِيُرِيكُمْ مِنْ عَالَيْتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَاتٍ لِكُلِ لَيُرِيكُمْ مِنْ عَالَيْتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَاتٍ لِكُلِ صَبَّارٍ عَنَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَاتٍ لِكُلِ صَبَّارٍ مَنَالًا اللهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَاتٍ لِكُلُ صَبَّارٍ مَنَاتٍ الكُلُ صَبَّارٍ مَنَاتٍ لِكُلُ صَبَّارٍ مَنَاتٍ لِكُلُ مَنْ عَنْ النَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَاتٍ لِكُلُ لَ صَبَّارٍ مَنَادٍ مِنْ الْمَانِ : ٣١) .

هذا ويمكن القول ـ دون مخاطرة كبيرة ـ أن الفكر الغربي استنادًا إلى الصيغة الكلية السائدة فيه يمايز بين المعارف ، ويميز بعضها عن بعض . ومناط التأكيد في الفكر الغربي على العلوم الطبيعية والحيوية ولا اعتراض لنا على هذا التأكيد؛ إذ إن هذه العلوم تصل أوشق اتصال بحياة الإنسان ، والإنجازات فيها كما يقول الشيخ محمد الغرائي ـ يرحمه الله ـ : أولى من معرفة فروع شستى في فقسه العبادات فيما الأصل ، ورعاية الأصل ، ورعاية الأصل ، ورعاية الأصل أرجح من رعاية الفروع (۱) .

ولعل ما يلفت الانتباه في الفكر الغربي بالنسبة لمفهرمي: العلم والمعرفة هو التصنيف الغربي الشائع للمعارف، وحصرها - في الأعم والأغلب - في صنفين أساسيين، هما: معرفة

الماهيات "know what's" ومعرفسة الكيفيات أو التقنيات وإهمال صنف ثالث يتحكم أو ينبغي أن يتحكم وفي أن يتحكم وفي توليد المعارف وفي توظيفها ، وهو مجال واسع تدخل فيه المعتقدات الدينية والقيم الخلقية والمعارف النقليسة والعقليسة التي تضبط توليد وتوظيف المعارف المولدة في مجالي: الماهيات والتقنيات، وهو مجال وردت الماهيات والتقنيات، وهو مجال وردت إشارة ذكية إليه فيما كتب أحد فلاسفة الغرب عام ١٩٧٥ (٢).

وقد أدى إهمال الفكر الغربي الواضح لهذا الجال الذي يعبر عنه على أنه بحال معرفي يتصل بتحديد غايات العلم وتعيين مسارته "know where to" أدى هذا الإهمال إلى أن يشيع في الفكر الغربي أن الطريقة الوحيدة لتوليد معارف صادقة يعتمد عليها هي «التجريب والتحليل» وهذا -فيما أرى- افستراض خاطئ تؤكد خطأه دراسات كثيرة ، أجريت في الغرب حول طرق المعرفة ، وأثبتت أن لتوليد حول طرق المعرفة ، وأثبتت أن لتوليد العارف طرقا شتى حددتها في أنها : اساليب روحية Spiritual وإلهامية - Practical وعملي وعملي itive

<sup>(</sup>۱) محمد الغزالي ، دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين . القاهرة : دار الشروق ، ۱۹۹۷ م ص ۱۵۱ . 2 - Jantasch, E. Design for Evaluation . New York: George Braziller, 1975. P. 7.

وجمالية Aesthetic) .

## مفهوم العقل:

ومن أبـرز المعالم الفارقــة بين التصور الإسلامي والفكر الغربي المعاصر مفهوم «العقل» ؛ فالفكر الغربي يعزل الدين عن الدولة ، وينفى عالم الغيب ، ويحيله إلى التفكير الخبرافي أو الأسطوري ، ولا يؤمن كثير من مفكري الغرب بالوحى، ولا بإعمال النصوص القرآنية المحكمة في أمور تخص الشئون الدنيوية ، ويرون أنه لا سيادة على العقل إلا للعقل ، وأن المعارف المستقاه من النصوص الدينية يجب أن تبقى محصورة في العبادات والطقوس الدينية، وأن الباحث العلمي يجب ألا يستقط أيًّا من معتقداته ، أو القيم والمبادئ التبي يؤمن بهسا على موضوع بحثه ، أو أن يتأثر بأي منها في منهجيـــة البحـث ؛ فالموضوعيــة «الصارمـــة» في البحث العلمي مطلب أساسي في البحث . وأفضل البحوث هي تلك التي تستخدم فيها المعادلات الرياضية البحتة. ويسسوى الفكر الغربي في «منهجية» البحث بين الموضوعات

الجيولوجية والموضوعات النفسية والاجتماعية ، والموضوعات الاقتصادية ، بحجة أن منهج البحث العلمي واحد ، وأن تعريف «العلم» مؤسسس على منهجه ، وليس على الموضوع الذي يتناوله الباحث بذلك المنهج ؛ إذ إن الموضوعات تتعدد وتتنوع أما منهج البحث العلمي فواحد من حيث المبادئ المعلمية ، فلا فرق بين أن يكون موضوع البحث العلمي سرعة الضوء وقوانين البحث العلمي سرعة الضوء وقوانين البحث العلمي المناهمة أو انكسارها ، وبين أن يكون موضوع البحث العلمي أو الموارق الطبيعية في يكون موضوع البحث هو تذكر الجتمع (٢) .

والتصور الإسسلامي يمجد العقل، ويرى أن إعماله في شئون الدين وشئون الدنيا على سواء فرض عين «ويتفق أهل الملة الإسلامية ـ إلا قليلاً ممن لا ينظر إليه على أنه إذا تعارض العقل والنقل أخذ بما دل عليه العقل»(٢).

والقرآن الكريم ـ معجزة الإسلام ـ حجة عقلية ، وكثيرة تلك الآيات التي وردت فيسه تحض على إعمال العقل ،

1- Eisner, E. (editor) Learning and teaching: The Ways of Knowing. Chicago: The University of Chicago Press, NEES 1985 Yearbook, Part II.

<sup>(</sup>۲) زكي نجميب محمود، مقال في صحيفة الأهرام القاهرية بعنوان «لك الله يا علوم الإنسان » عدد يوم ۲۲ / ۱۲ / ۱۹۸ م . كان أستاذنا الدكتور زكي ـ رحمه الله ـ أصدق من عمر عن فلسفة «الوضعية المنطقية» ومقتضياتها في البحث العلمي ، ومحور هذه المقتضيات هو أن للبحث منهجًا واحدًا ، مهما اختلفت طبيعة الموضوعات التي تبحث ، وهي تسوية .. فيما أرى ـ ظالمة ؛ لأنها تسوى بين البشر والحجر والضوء .

<sup>(</sup>٣) محمد عمارة (دراسة وتحقيق) الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده ، الجزء الثالث ص ٢٨٢ ـ ٢٨٣ ، طبعة بيروت ، ١٩٧٢ .

وتدعو إلى التفكير والتدبر والنظر في آفاق الطبيعة وفي أنفس البشر ـ فرادى وجمعين .

والعقل هو أثمن ما وهبه الله لعباده وفطرهم عليه، ولكنه لا يولد تامًا ناضعًا وإنما يتم وينضج بوسائل شتى ، تقوم عليها قوى تربوية مختلفة : التنشئة الاجتماعية داخل الأسرة ، ومؤسسات التعليم ، والإعلام ، وقسادة المجتمع في مستوياتهم المختلفة .

ونظرًا لتوزع جهود تنمية العقل بين هذه المؤسسات كان ضروريًا أن تكون هناك مرجعية نهائية ، يحتكم إليها الناس إذا اختلفوا ، بعد إعمال عقولهم في أمور دنياهم ودينهم ، والمرجع النهائي في شئون الدين والدنيا هو رأى الأمة ، أى رأي «العقل الجمعي» لأهل المعرفة والثقة في الجال المختلف . وهكذا يتضح أن الإسلام لا ينفى العقل ، بل يمجده ويدعو إلى إنمائه ، ويؤاخي بينه وبين النقل في «وسطية» رشيدة وعاقلة.

وقصور العقل البشرى أمر يشهد له التقدم العلمي والتقني عبر العصور ، فما ارتأته عقول البشر من العلماء في القرن الشامن عشر الميلادي ـ مثلاً ـ قد أبطلته عقول العلماء في القرن العشرين؛ حتى عقول العلماء في القرن العشرين؛ حتى

ليبدو أن ما كان ينظر إليه في الماضي على أنه «نظرية علمية» استحال إلى ما يشبه الأساطير والخرافات بمضى الوقت، وبتعاون العقل البسري الجمعي في المحالات المختلفة التي دعا الإسلام إلى متابعة النظر فيها وتستخيرها أفضل متابعة النظر فيها وتستخيرها أفضل تستخير ممكن للعمران البشري ، الذي استخلف الإنسان في تأسيسه وتطويره المخارات العلمية والتقنية في الحضارة الإنحازات العلمية والتقنية في الحضارة الإنسانية .

الحوار: السبيل الأوحد للتعامل المالية إن قلت إن الحوار هو السبيل الأوحد للتعامل بين الثقافات والجماعات والأفراد. وأعتقد أن الخبرة الإنسانية المشتركة - حتى اليوم والصراع. وترى أن الدعوة إلى أي من والصراع. وترى أن الدعوة إلى أي من بدائل الحوار لا تعنى في التحليل النهائي إلا تلمير الذات ، وإبادة الجماعات وتخلف المحتمعات. وأنها دعوة وتسيء إلى حاضر البشر ومستقبلهم، وخاصة في عصر تقدمت فيه وسائل وخاصة في عصر تقدمت فيه وسائل التواصل بين الناس بصورة لم يسبق لها التواصل بين الناس بصورة لم يسبق لها مثيل في تاريخ الإنسانية.

فلنسلم بأن الحوار بين البشر منجاة من شرور كثيرة لا تحتملها الإنسانية، ولنتساءل ما كنه هذا الحوار الذي الغربي والفكر التربوي في الدول العربية الإسلامية ؟ وما الشروط والملابسات التي تكفيل إنجياح مثل هنذا الحوار المنشود؟ فلننظر في المعنى اللغوي أولاً .

حــار يحـور حورًا: رجع، وفي القرآن ﴿ إِنْسِهُ ظُنَّ أَنْ لَنْ يَحُور ﴾ (الانشــقاق: ١٤) ، والحوار أو المحاورة يعنيان تبادل الكلام بين طرفين في أمر يهمهما ، وفيه معنى الجدل ، ففي القرآن الكريم ﴿ فَقُالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَساورُهُ ﴾ (الكهف: ٣٤) والتحساور «بعني أن يراجع فرد أو جماعة كلام فرد آخر أو جماعــة أخرى . وفي القرآن الكريم ﴿وَاللَّهُ يُسْسَمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ﴾ (الجحادلة: ١) .

«والمحور»: العود من حديد أو غيره تدور عليه البكرة، و «المحور» في الهندسة: الخط المستقيم الواصل بين قطبي الكرة، وجمعــه «محـاور» وهي المراكز الأساسية التي يدار حولها. ويقال: قلقت محاوره: اضطربت

أموره (١) .

ويستفاد من هذه المراجعة اللغوية أن الحوار يتصل بكليات الأمور ومحاورها ومراكزها، وأنه أداة للوصل بين طرفين أو قطبين ، وأنه وسميلة لتجنب القلق والاضطراب في أمور تهم حياة البشر . تلك هي الدلالة المعجمية للفظ «الحوار» وهي وحدها غير كافية، ويجب أن تستكمل بدلالة «السياق» .

والســـياق يعنــي أن ينظـر في الحوار دائمًا إلى تأثير الأزمنة والأمكنة والأحوال العامة التي تكتنف الحوار ، لما لها من آثار إيجابية وسلبية في مسيرة الحوار وفي العائد منه .

والحديث الذي أسلفناه \_ حتى الآن \_ في هذه الدراسة أريد به الإحاطة قدر الطاقمة بالمعالم الأساسية في سياق الحوار المنشمود بين الفكر المتزبوي الغربي المعاصر وبين التربويين العرب .

ورغبة في تجنب التكرار فإني أرى هنا أن الحوار المنشود يراد له أن يتم بين عقلين جمعيين: عقبل عربي مسلم، وعقنل غربي . والوصال العقلي بين فردين أو جماعتين يعنى أن يفقمه كل طرف في الحوار كنه الخطاب السائد عنه

<sup>(</sup>١) يراجع: المعجم الوسيط، إصدار بحمع اللغة العربية في القاهرة.

في عقل الطرف الآخر ؛ أي أن الطرفين المتحاورين لا يقدمان على الحوار، وعقل كل منهما صفحة بيضاء فارغة من تصور للآخر ، ولكن الحوار دائمًا يجرى متلبسًا بصورة ذهنية مستقرة في عقل كل طرف عن الطرف الآخر. وهنده الصورة الذهنية ذات أثر كبير على الحوار . فما هو الخطاب السائد عن العرب والمسلمين في الفكر الغربي؟ قد لا نجاوز الجقيقة كثيرًا إن قلنا: إن المقولات الغربية الشائعة عن العرب في الفكر الغربي تمثل «التيار الرئيسي» في هذا الفكر ، وللتيار الرئيسي جانبان يوازيانه في المسيرة ويختلفان عنه في شدة المقولات وحدتها ؛ فثمة جانب يتصور العرب في أوضاع أفضل مما يشيعه «التيار الرئيسسي»، وهناك جانب آخر يرى أن صورة العرب أسوأ كثيرًا مما يتصور «التيار الرئيســـي» في الفكر الغربي بعامة .

وفي ضوء هذا التحديد أقول: إن الشائع في البيئات الغربية عن العرب سواء في ذلك المؤسسات العلمية والسياسية تمثله مقولات على النحو

التالي(١):

- إن العرب بسبب ارتباطهم بالإسلام لا يتقبلون ما يتحدث عنه الفكر الغربي وتشير إليه كلمات مثل الحرية ، والديمقراطية ، وتعدد الآراء ، وتنوع الرؤى ؛ ولذا فيان محاولات التحديث والتقدم في البيئة العربية سوف تفشل تمامًا .

\_ إن الثقافة العربية تمثل نسقًا مغلقًا، وإن أبناءها عاجزون عقليًا ونفسيًّا عن استيعاب الآخر فكرًا أو ثقافة أو حضارة.

ـ إن العرب إن أرادوا نهوضًا وتقدمًا فإن عليهم أن يسلكوا ذات المنهج الذي سلكه ويسلكه الغرب منذ عصر النهضة، يمعنى أن يتخلوا عن القيم الدينية المعوقة للتنوير والتقدم الحضارى الدينية المعوقة للتنوير والتقدم الحضارى بالمفهوم الغربي - وأن يتبنوا القيم التى آتت ثمارًا جنيسة في ثورات الغرب: الثورة العقلية والثورة الصناعية والثورة العلمية والتقنية التى تتجلى للناظرين في العلمية والتقنية التى تتجلى للناظرين في كل مرافق الحياة .

وسلمبيل العرب إلى هذا أن يكونوا تابعين للغرب باختيارهم ، فهذا أفضل

<sup>(</sup>١) يراجع في شأن هذه الصورة الذهنية :

طُه حَـابرَ الْعُلُواني «التعدديـةُ : أصول ومراجعـات بين الاســـتنباع والإبداع» منير الحـوار، بحلـة تصدرها دار الكوثـر في بيروت، المحلـد التاسع، العددان ٢٢ ــ ٣٣ ربيع وصيف ١٩٩٤ .

من أن يقهروا على تبيعتهم للغرب، ومن أجل هذه الغايات الغربية كان التنادي بالعولمة وضرورة اللحاق بالدول المتقدمة في كافة حوانب الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية.

وإحقاقًا للحق يجب أن نقرر هنا أن هذا الخطاب «الاستتباعي» لا يقتصر على مفكري الغرب ؛ وأن مقولاته الرئيسية قالها مفكرون عرب ، ولا يزال بعض المفكرين يرددها في الصحافة اليوميسة والأسسببوعية ، وفي الندوات والمؤتمرات . وأصحاب هذه المقولات من المفكرين العرب لا يمثلون «التيار السائد» في الفكر العربي الإسلامي ، وإنما يمثلون «صفوة» بعض النحب الثقافية في بعض الندول العربية من العلمانيين والماركسيين ، ممن ابتلوا بالتغرب والتبعيسة الفكريسة للغرب الرأسمالي الليبرالي أو الغرب اللذي كان «اشتراكيًا» أو ماركسيًا.

هذا والخطاب السائد في البيئات العربية عن الفكر الغربي تمثله مقولات مثل مایلی:

- التيار السنائد في الفكر الغربي تيار متعصب ، وكاره للإسلام والمسلمين. وشواهد هذه الكراهية ماثلة تاريخيًا في

موجسات الحسروب الصليبيسة، وفي الاستعمار الغربي للدول العربية بكل ما صاحبه من استعمار سیاسی واقتصادی وثقافي . وحمين فشمل الغرب في الاستعمار الاستيطاني لجأ إلى غزو عقول العرب ثقافيًّا، واستخدم في هذا كل الحيل، واصطفى حكومات عربية تيسر له كل مظاهر الهيمنة والاستعلاء على شعوبها.

\_ إن العلاقات القائمة بين الدول العربية والدول الغربية ، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ، تتسم بأنها تتم لمصالح الدول الغربية التي تعلى دائمًا القيم المادية على القيم الروحية ، وتهدر كرامة الشعوب الأخرى في سبيل رخاء الحياة في الدول الغربية.

- وأقرب الشواهد الراهنة «التحيز» الفاضح الذي تمارسه الولايات المتحدة ضد العرب في مناصرة إسسرائيل ضد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ، والحصار القاتل الذي يمثل إبادة جماعية للشعب العراقي ، والحصار الذي ظل مفروضًا على ليبيا لسنوات طويلة ، والحصار المفروض على السودان، ومساعدة إسرائيل بصورة مباشرة في التسليح المتميز ؛ لتظل متفوقة دائمًا على

الدول العربية جميعها.

- سعت الدول الغربية بوسائل شتى إلى تعميق تجزئه الدول العربيسة ، وتشجيع النزاعات القطرية لدى الحكام والمثقفين العرب ، وإثارة النزعات الطائفية والعرقية والدينية لدى الأقليات في الدول العربية .

مساندة الأنظمة الحاكمة المستبدة بشعوبها في الدول العربية ، وتناسى الديمقراطية وحقوق الإنسان في الدول العربية ، واصطناع معايير مزدوجة في القضايا الإقليمية والعربية ، يكفل للولايات المتحدة بخاصة ، والدول الغربية بعامة، إحكام قبضتها على الدول العربية سياسيًّا واقتصاديًّا وثقافيًّا.

ـ إن التفوق العلمي والتقين الراهن في الغرب قد مكنه عن طريق وسائل الإعلام العالمية والمحليسة أن يزرع في نفوس العرب مشاعر الإحساس بالدونية والانبهار بإنجازات الغرب ، والافتتان بحضارته .

وأحسب أن مقولات هذين «الخطابين» سوف تكون ماثلة بصورة مكثفة أو مخففة، حين يلقى الفكر العربي الفكر الغربي ، في مجالات التربية والتعليم. وعلى كل طرف من طرفى

الحوار أن ينقد بطريقة ذاتية وطواعية الصورة الذهنية التي ترسبت ورسخت في عقول أبنائه ووجداناتهم عن الطرف الآخر ؛ وهذا يعني أن يلتزم ممثلو الطرفين بشروط محددة للحوار.

### شروط لنجاح الحوار

١- أن يستقر في عقول ووجدانات ممثلي الطرفين أن فكرة «الاستئصال الثقافي» ، بمعنى الثقافي» ، بمعنى أن يتخلى أبناء ثقافة ما عن انتمائهم إلى ثقافته ما أن يتخلى أبناء ثقافة ما عن انتمائهم إلى ثقافته أخرى «عمل غير أخلاقي» ، ولا يقل أخرى «عمل غير أخلاقي» ، ولا يقل في بشاعته وسذاجته أيضًا عن الهيمنة في بشاعته وسذاجته أيضًا عن الهيمنة العسكرية أو السياسية أو الاقتصادية ، وماثل لكل ذي بصر وبصيرة حالية الدول الإسلامية في الاتحاد السوفيتي وحالة البوسنة والهرسك وكوسوفا في أو روبا.

٢- أن يعلن الطرفان عن أن الغاية من الحوار هي التبادل والتشاور من أجل التعارف الذي يعقبه تماخ إنساني و «تكافل» مهنى في أمور التربية ، وهذا هو قلب عملية التنمية المنشودة في كل أنحاء العالم .

٣- تعميق الإيمان بأن «التنوع الثقافي» و «التغاير الحضاري» مصدر

بحلة

غنى من مصادر الحضارة الإنسانية ، وأن الحضارة الغربية في مرحلة من مراحل تطورها قد ازدهرت وأغمرت بفضل ما نقلته عن الحضارة العربية التي نشأت في الأندلس ..وكانت الحضارة العربية قد استوعبت ما سبقها من حضارات: اليونانيسة والرومانيسة والفارسية ، فصهرتها في بوتقة إسلامية استفاد منها الغرب في عصر نهضته ، على نحو يشهد به المعتدلون من مفكري الغرب .

٤ أن يؤمن ممثلو الطرفيين أن حوارهما ـ في جوهره ـ ليس حوارًا مهنى، والحوار المهمني شأنه شأن العمل المهنى ـ هدفه الجوهرى هو خدمة البشر، ورفع مستواهم ، وزيادة فاعليتهم العقلية، وتعضيد كفايتهم الاحتماعية؛ ليكونوا أكثر قدرة على إعمار الكون، وأعظم أثرًا في تحقيق سعادة الإنسانية، وفي عبارة أخرى أقول: إن المهني في عمله وفي حواره يجب أن يتخلص من أي ضغط تمليه عليه في حدمته للناس قوة سياسية أو إدارية أو اقتصادية أو عسكرية ، محلية كانت أو إقليمية أو دولية ، كما يجب أن يتحنب الأهواء

والشهوات العرقية والدينية والجنسية والطبقية والاجتماعية.

٥ـ ومن شروط الحوار المنتج أن يغقه ممثلو كل طرف فيه حقيقة «الخطاب السائد» في ثقافته هو عن ثقافة الآخر الندي يحماوره ، وأن ينقده نقدًا ذاتيًّا موضوعيًا ؛ ليتبين أوجمه الصواب ، ومواطن الخطأ في هذا الخطاب ، وأعتقد أن مثل هذا النقد سوف يسفر عن كثير من الجوامع المشمركة بين الفكر الغربي والفكر العربي الإسملامي ، وسموف يتأكد التربويون الغربيون أن ما يُشاع عن الثقافة العربية في أذهان الغربيين ، من أنها ثقافة عدوانية يتسم أبناؤها بالعنف والجمود أو التصلب ظلم فادح وجهل فساضح. وفي ضوء مثل هذه الشروط يتوقع أن يجرى الحوار المنشود في جو يتسم بالندية والحرية ، وينأى عن الاستعلاء، أو الشعور بالنقص، أو الافتتان بإنجازات سطحية مؤقتة في أي من الجانبين: عالم الغرب والعالم الإسلامي العربي .

وأنتقل الآن إلى بيان الكيانات التي تقوم بهذا الحوار ، والصور التي يمكن أن تحقق غاياته .

#### كيانات الحوار وصوره:

أحسب أن التحاور بين الفكر العربي المتربوي الغربي المعاصر والفكر العربي الإسلامي يجب أن ينهض به المؤهلون للمذا الحوار علميًا ومهنيًا، وأعنى بذلك أن يستشعر التربويون في الفكرين العربي والغربي أنهم ينتمون إلى «مهنة» تتوزع نشاطاتها في الثقافات المختلفة ، ولكنها توشك أن تكون ثقافة خاصة ، لها معايير عامة محددة ، تتمثل في نشاطات كلية يتم التركيز عليها، وإن اختلفت كلية يتم التركيز عليها، وإن اختلفت أساليب الأداء فيها من ثقافة إلى أخرى، ولاستيعاب هذه الثقافة وسائل مختلفة أبرزها ما يلي :

العلمي رفيع المستوى يتطلب أن يكون العلمي رفيع المستوى يتطلب أن يكون المشارك فيه من كل طرف من أطراف الحوار فقيها تربويًا ، عليمًا بغايات التربية ونظرياتها وممارساتها ، وليس الدينا مقياس محدد لهذا الفقه يمكن الاعتماد عليه سوى المؤهل التربوي ، وحده الأدنى في كل طرف من أطراف الحوار هو «درجة الدكتوراه» التي يتم الحصول عليها بالابتعاث الطويل إلى الجامعات العربية والغربية، وهذا المعيار يستبعد الممارسات الأرستقراطية

بالبهلوانية غير الجحدية - في نظري - وهي: ابتعاث عدد من المدرسين العرب إلى بعض دول أوروبا وإلى الولايات المتحدة الأمريكية ؛ للاطلاع على التقدم التربوي في تلك الدول لمدة ثلاثة أو ستة أشهر . مشل هذه الممارسة - فيما أرى - مدعاة للإحباط ، ومثيرة لليأس ودعوة للافتتان بالآخر ، فكيف يتصور أن يستفيد معلم أو مدير مدرسة من مثل هذا الابتعاث ، وهو بالتأكيد غريب عن الثقافة الغربية ، وغير بجيد للغة البلد الذي يبتعث إليه، وما يتناقله المعنيون بأمر تدريب المعلمين عن هذه الممارسة من أحداث وحكايات يخجل منها كل تربوي عربي ويجب العدول عنها بصفة تربوي عربي ويجب العدول عنها بصفة نهائية.

ولست أريد أن أفرض تصوري للابتعاث إلى الدول الغربية وقد مارسته للدة خمس سنوات إلى الولايات المتحدة، ولكنني أقول إن الحد الأدنى للابتعاث الهادف إلى معرفة نظم التعليم في الدول الغربية يحتاج في الأقل إلى ثلاث سنوات لن يجيد لغة البلد الذي يبتعث إليه .

۲ - توثیق العری بین الجمعیات
 المهنیة العربیة والغربیة :

في دول الغرب جمعيات مهنية ذات

شأن عظيم في تبادل الحوار المهني بين الفكر الغربي والفكر العربي الإسلامي ، وواجب أن تنفر طائفة من التربويين العرب لاكتساب العضوية العاملة في هذه الجمعيات ، والمشاركة في أعمالها وأزكى في هذا الصدد المؤسسات التي يتضمنها الملحق الأول في هذه الدراسة.

ويتمثىل التبادل في حضور المؤتمرات والندوات والحصول على الدوريات الشهرية ، وربع السنوية والكتب التي تصدر في محلدات خاصة سنوية عن هذه الجمعيات .

#### ٣ ـ الترجمة:

في بعض البلاد العربية مشروعات قومية للترجمة من لغات أجنبية، وقد دلني اطلاعي على الكتب المترجمة في نطاق هذا المشروع في جمهورية مصر العربية ( المحلس الأعلى للثقافة ) خلوه من ترجمسة بعض الكتب في الفكر الستربوي الغربي إلى اللغسة العربيسة ، وأحسب أن مشروع ترجمة « الألف كتاب » الذي اضطلعت به إدارة الثقافة في وزارة التربية والتعليم في خمسينيات القرن العشرين وستينياته كان أكثر اهتمامًا بترجمة الفكر التربوي الغربي .

ولذا فإن كليات التربية والجمعيات

المهنية التربوية في الوطن العربي بحاجة إلى أن تختسار - وفقسا لمعايسير ونظسام أولويات - بعض الأدبيات التربوية الغربية لترجمتها إلى اللغة العربية، ولست بحاجمة كبيرة إلى لفت الانتباه إلى أن الترجمات التربوية تحتاج إلى أن يستحوذ من يتولاها على ثلاث مهارات : إجادة اللغسة التي يسترجم عنها، وإجادة اللغة العربية ، وأن يكون على قدر كبير من المعرفة والخبرة بدلالة المصطلحات في اللغمة التي يترجم منها ، وفقًا لدلالة الأسيقة العامة والخاصة التي تكتنف المواد التي يراد ترجمتها .

٤ - تبادل الزيارات بين أعضاء هيئات التدريس:

ومما يستري الحوار بين المتربويين في الدول الغربية ونظرائهم في الدول العربية تنظيم برامج تبادل الزيارات بين أعضاء هيئات التدريس في كليات التربية والعاملين في وزارات التربية والتعليم وفي مراكز البحوث المختلفة، وأعتقد أن برنابحًا لهـذا التبادل كـان قائمًا إلى وقت قريب ويستفيد منه أعضاء هيئات التدريس في كليات الطب والهندسة والعلـوم والصيدلة، ويجب أن يتم التوسع فيه ليشمل كليات التربية في العالمين

العربي والغربي .

٥ ـ تنسيق جهود التبادل النربوي: ورغبة في تنظيم الجهود التي تبذل في تحقيـق أهداف الحـوار المنشـود يجب أن تقوم في المدول العربيــة هيئــة أو أكثر بتنظيم جميع الجهود التي تبذلها المنطقة العربية وتنسيقها، تفاديًا للتكرار، ورغبة في تقليل التكلفة وتجنب إهدار الوقت والمال ، وأقترح أن يعهد بهذا التنظيم والتنسيق إلى وزارات التعليم في كل بلد عربي بمعاونة جمعياتها التربوية والمهنية ، وأن يتولى مكتب التربية العربى لدول الخليج ومنظمسة التربيسة والثقافة والعلوم بجامعة الدول العربية بتنسيق وتقويم الأنشطة التي تبذل في تحرص المنظمة والمكتب على دعم جهود التبادل الستربوي بين الغرب والدول العربية ماديًّا ومعنويًّا .

# طبيعة العلم النزبوي:

ومن موجبات معرفة السياق الذي يجري فيه تحاور التربويين العرب مع الفكر التربوي الغربي أن يفقه طرفا السياق كنه الموضوعات التي يدور حولها الحوار، وأعني بذلك طبيعة ما نطلق عليه « العلم التربوي »، إن علم نطلق عليه « العلم التربوي »، إن علم

التربية ليس علمًا خالصًا يضارع في بنيته العلوم ذات البنية المنتظمة محكمة البناء كالفيزياء أو اللغة ؛ إذ أن لكل منهما بنية مستقرة نسبيًّا بيني فيها اللاحق على السابق ، ويثري تعلم السابق منهما تعلم اللاحق ويبسره على نحو يستفيد منه واضعو المناهج ومطوروها والقائمون على التدريس، ابتغاء تحقيق الهدف على التدريس، ابتغاء تحقيق الهدف الأسمى من التربية وهو « التعليم » .

والتربية \_ فيما أرى \_ علم من علوم الأداء أو علم من علوم الممارسية، كالطب والزراعة والهندسة. وتتميز علوم الأداء جميعها بأنها تستند إلى علوم أساسية أخرى ، تتوافر فيها نظريات وقوانين ومباديء تتصل ( والحديث عن التربية ) بطبيعة المتعلم ــ بدنيًا وذهنيًا ووجدانيًا ــ كما تتصل بطبيعة المادة التي يتعلمها، واسمراتيجيات تعلمها وتعليمها، وللتربية روافد من محالات معرفية نظرية متخصصة مثل: الفلسفة وعلم النفس وعلوم اللغمسة وعلم الاجتماع وعلم الحياة والفسيولوجيا وغيرها من العلوم والمعارف، وتظل الروافد معارف نظرية، وقيمتها لعلم النزبية مرهونة بممارستها ، واكتشاف مدى صدق هذه المعارف وصلاحيتها في

الممارسة الفعلية في بيئة اجتماعية معينة. والفحوة بين المعارف النظريسة وتوظيفها في مجالات الحياة ليست مقصورة على التعليم بوصفه مهنة ، ولكنها عامة في كل المهن، ففي الطب مثلاً يتندر الأطباء بسلوك بعضهم في إجراء العمليات لكل الناس وفي جميع الحالات بطريقة تطابق ما هو مذكور في الحالات بطريقة تطابق ما هو مذكور في النصوص الطبيسة والحالسة الصحيسة والنفسية والخالسة الصحيبة والنفاعية بين وظيفة الجزء الذي تحوي عليه الجراحة وباقي الأنظمة في بنية المريض .

وقد أسسلفت القول في موضوع سابق بهذه الدراسة لل في أن التعليم ومؤسساته يمثلان ثقافة فرعية، سوغت لبعض العلماء أن يتحدثوا عن ثقافة كل مدرسة على حدة .

ونضيف هنا أنهم يتحدثون عن نظام التعليم في كل مجتمع علي أنه نسق ثقافي إيكولوجي (١).

«ووصف التعليم بأنه » «نست الكولوجي» يعني أنه ليس نظامًا مستقلاً بذاته ، منعزلاً عن الأنظمة الأحرى في

المحتمع: النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإعلامي والإداري ، ولكنه نظام وثيق العرى بكل هذه الأنظمة ، يغذيها ويتغذى منها ، في صورة دينامية ويتأثر بها جميعًا ويؤثر فيها .

ولذا فإن الحوار المنشود لا يجوز أن يقتصر على فنيات التعليم وتقنياته؛ لأنها فروع، ولا يجوز أن نتعامل مع الفرع الستربوي دون أن نفقه حذره الثقافي، وسوف أنتقي لأغراض هذه الدراسة بعض النماذج الفكرية في التربية لتكون موضوعات للحوار.

\* والنموذج التصوري ليس تركيبًا ذهنيًّا بحردًا ، وإنما هو تصور يلتئم في النظر الفكري مع خطة للتطبيق العلمي، إنه تركيب يصدق عليه أنه أكبر من النظرية، وهو في ذات الوقت أصغر من النظرية، كيف ؟

\* النموذج أكبر من النظرية؛ لأنه يمتاز عنها بإجراءات ترسم خطة للتطبيق العملي في مجال ما (المناهج ـ التدريس ـ التقويم، ونحو ذلك) أما كونه أصغر من النظرية فيعني أنه لا يُعني في تصميمه النظرية فيعني أنه لا يُعني في تصميمه باللجوء إلى البدهيات والمسلمات

<sup>(</sup>١) يراجع في هذا الصدد المصدران المذكوران في الهامش رقم ٣ في هذه القائمة .

والمبادئ والقوانين التي تكون النظرية، وإنما تكون ماثلة فيه على أنها تضمينات مسلم بها، وإن لم يتم الإفصاح عنها في تصميم النموذج (١)، ولسن أعرض النماذج على النحو الذي تعرض به أكاديميًّا، وأنما سأتبدل بها أسئلة تعبر عن حوهر النموذج.

\* ووصف التربية في بحتمع ما بأنها نسق ثقافي سمة تجعل التواصل في شأنها بين الثقافات المختلفة أصعب كثيرًا من التواصل فيما يخص العلوم الطبيعية والحيوية والتقنية وغيرها من العلوم التي يتفق – أو يمكن أن يتفق – على دلالات مصطلحاتها ومفاهيمها بين ذوي الثقافات المختلفة ، ويمكن معرفة أو معاينة مكوناتها أو عملياتها .

\* ويقال في الصعوبة التي يواجهها الحوار البناء في العلوم الاجتماعية: (إن الالتزام بالحياد الموضوعي في ملاحظة الظواهر الاجتماعية ـــ وخاصة غندما يراد تفسير سلوك الفرد ـ تستخدم فيه مصطلحات ومفاهيم معبأة بقيم ومعتقدات ثقافية لدى من توافقوا على

استخدامها ، وذلك حادث في الظواهر الطبيعية أيضاً ، ولكن المشكلة تتضاعف حين يلجاً إلى الوضعية المنطقية في الظواهر الاجتماعية، وتضاعف الصعوبة في العلم الاجتماعي ينشأ من أن الألفاظ والمصطلحات ذاتها معبأة بقيم ثقافية معينة يجب أن تفهم مرتبطة بالسياق الذي نشأت فيه، وأن من يستخدمونها أنفسهم لهم تصورات « ذهنية ثقافية خاصة » يجب أن يتم فهمها) (٢).

ولذا فإن الحوار المنشود يحتاج إلى أن تبذل فيه جهود رؤية غير عادية ، وأن يختار له أفضل الكفاءات المتاحة في العالم الغربي ، ومن نظرائهم في العالم العربي، وغني عن البيان أن الركيزة الأساسية في بحاح هذا الحوار هي أن يتضح في أذهان ممثلي كل طرف من أطراف الحوار المساسية للتباين بين الفكر الجذور الأساسية للتباين بين الفكر الستربوي الغربي والفكر الستربوي الغربي والفكر الستربوي المراسة الإسلامي بصفة عامة ، وهي ماثلة لكما أسلفت القول عنها في هذه الدراسة كما أسلفت القول عنها في هذه الدراسة الكلي للكون وللحياة، وأن يتفق على

<sup>(</sup>١) من الأعمال المبكرة حدًّا في إعمال النظرية العامة للنظم في المحالات التربوية ما كتبته في المرجع التالي :

Ahmed E. Abdel-Halim, "An Intersystem Model For Curriculum theory and Practice," Ph D. dissertation the Ohio State University, 1965.

<sup>(2)</sup> Helen Longino, "Subjects, Power and Knowledge" in Feminist Epistemology (eds) Linda Alcoff and Elisabeth Potter New York: Routaledge, 1991.

الهماصر

الجوامع الحضارية المشتركة بين الثقافة الغربية والثقافة العربية الإسلامية، وهي كثيرة في التعلم والتعليم.

وأعتقد أن كشميراً من مراكز الدراسات الإسلامية قد أنشئ في العالم الغربي ، والهدف الأساسي لإنشائها هو تقديم صورة صحيحة وعميقة عن المذهبية الإسلامية في شئون الدين والدنيا على سواء . وأعتقد أيضًا أن المعهد العالمي للفكر الإسالمي في واشسنطن ، وفروعه في المدن الغربيسة الأخرى ، يمكن أن يقدم حدمات جليلة في هذا الشأن تفيد الفكر التربوي في الغرب وتيسم تعامل العرب المسلمين

### عمليات التواصل العقلى

قلت في موضوع سابق: إن التعامل مع الفكر البربوي الغربي المعاصر يمثل لقاء عقل جمعى عربى بعقل جمعى غربي، وأضيف هنا أن السياق العالمي الذي يكتنف العالم اليوم من شأنه أن ييسمر هذا اللقاء، فشورة المعلومات والثورة العلمية والتقنية، وخاصة ما يتصل بتقنيات الاتصال قد الحتصرت المسافات الزمينة والمكانية ، وأتاحت في يســـر المواد التي يمكـن الحوار حولهـا ،

وليس ضروريًّا أن يكون الحوار مباشراً ، وجهًا لوجه ، وليس ضروريًا أن تكون مادة الحوار كلامًا ملفوظا أو مكتوبًا، وإنما يمكن أن يكون صورًا أحرى من صور الإبانة عن الفكر ، والتعبير عن المعتقدات والقيم والاتجاهسات، وإبراز السلوك المفضل لدى الناس بصورة

وفي عبارة أخرى أقول: إن وسائل التعامل مع الفكر الغربي تتمثل في التعامل مع رموز ، قد تكون قولية أو رقمية ، أو فنـا من فنون الأداء الحركى، أو التشكيلي .

وهذه الأدوات جميعها ليست الواقع أو الوقائع، وإنما هي تمثيلات للواقع كما تراه عين العقل الغربي من خلال بنيته الذهنيـة العميقـة، وأي هذه الأدوات لا يمكن أن توصف بأنها تعبير كامل أحاط بكل حوانب البذوات أو الظواهر أو الأشياء أو الحالات التي يعبر عنها ، ولذا فإنها جميعًا حينما تقرأ أو تسمع أو تشاهد ، يجد من يتلقاها، إن دلالاتها ليســـت حاسمــة، وأنها متلبســة ببعض الغموض اللذي يجب أن يَحل العقل الإنساني في كشفه ، والاستجابة له ، ومعرفسة مكنوناته ، ومن خلال هذا

التفاعل النشط يصل العقل المتلقي إلى صورة ذهنية لا تطابق الصورة التي توخى الطرف المرسل إرسالها وإنما هي نسبيج عقلي جديد أنشاه المتلقي مستخدمًا في صياغته الجديدة خلفيته الذهنية ، وخبراته الماضية ووعيه بذاته ، ووعيه بالآخر ( المرسل ) ممزوجة بما استوعب من الرسالة التي لقيها أو تلقاها.

والعمليات التي تحدث في التواصل العقلي - اليوم - موضوع لكثير من الأبحساث التي تدور في فلك النظريــة البنائية Construction ونظرية تشعيل المعلومسات Information Processing وعلم نفس التعرف -Cognitive Pathol ogy ولا يتسم المقام هنا، وليس في طاقي، أن أرصد عمليات التواصل العقلي من منظور كل نظرية أو علم مما أشرت إليه، وسأكتفى بإيراد تصور ذهني عام لهذه العمليات ، أحسب أنها عمليات كلية عامة يمارسها الفرد في تواصله من خلال قراءة مادة جديدة ، أو الاستماع إلى حديث مباشر، أو «متلفز» أو مشاهدة فيلم أو مشاهدة تمثيلية أو مسرحية ، أو زيارة أحد

المتاحف المتخصصة، أو المشاركة في ندوة أو مؤتمر.

أتصور أن لقاء العقول الممتد المنظم، الذي يتوقع أن يكون منتجاً يسير في حركة دائرية دينامية مفتوحة على مثل الوجه التالى:

1- عمليــة التحســس أو الاستكشاف:

وهي أكثر المعالم أهمية ، وأشدها أساسية في نتاج لقاء العقول ، وفيها يتطلع كل مشارك في هذا اللقاء إلى معرفة أهداف التلاقي وأغراضه ، ويسعى إلى استبانة المعتقدات والمقاصد لدى المتحاورين معه ، ويود كل مشارك أن يعرف كيف يمكن أن يتحقق لقاء عقلي منتج مع تباين الثقافات، إنها عقلي منتج مع تباين الثقافات، إنها فيما أرى – عملية معبأة بذاتية كل مشارك .

ولا يعتمد المشاركون في اللقاء العقلي في هذه الخطوة من اللقاء على النظريات العلمية ؛ وإنما يتفاعل بعضهم مع بعض مستندين إلى نظريات حدسية المعنف ما يندر أن تكون معلنة أو مصاغة على نحو مرضي، وتقع مثل هذه النظرية في نطاق ما يشار

إليه في أحدث الكتابات على أنه علم النفس الشعبي<sup>(١)</sup>.

هذا ونجاح هذه العملية في الوصال العقلى يتوقف على الإعلان الصريح عن أن غرض اللقاء هو اسستثمار التنوع الثقافي لصالح الفكرين، وتجلية أن الغاية من اللقاء هي المشاركة في عمليات التنمية، وفي القلب منها العمليات التربوية، على نحو ما قدمنا من مواضع سابقة حين تحدثنا عن التعارف والتآخي والتكافل بين أبناء الثقافات المختلفة؟ أداء لأمانــة اســـتخلاف الله حل وعلا للإنسان \_ كل إنسان \_ في العمران .

#### ٢ ـ الاستيعاب والتمثيل:

وتنصب هذه العملية على ضرورة ان يستوعب التتربويون العرب والمسلمون الفكر المتربوي الغربي ، والاستيعاب عملية أعم وأشمل من الفهم، ومن مقتضياتها الإحاطة بكل جوانب الموضوع المعروض، المضيء منها والمظلم على سواء . وسبيل ذلك قراءة هذا الفكر في مصادره الأصيلة الموثوق بها، أو في ترجمات قام بها أكفاء ومجيدون في اللغة المنقول منها

وفي اللغة العربية ، ممن لديهم معرفة وخبرة كافية بالأسبقية النربوية ، ويحتاج الاستيعاب إلى جمع المعلومات وتنظيمها، وتصنيفها بصورة تيسسر استدخالها في عقل التربوي العربي المسلم، وتكشف عن دلالاتها الفردية والاجتماعية والمهنية والإنسانية ، وتعين على تفسيرها في ضوء البني المعرفية / الذهنية للمذهبية الإسمالامية . هذا وناتج هذه العملية يحدث زيادة كميسة في حجم البنيسة الذهنية التربوية للفكر التربوي العربي، ولكنه لا يغيرها .

#### ٣ ـ المواءمة :

والمواءمة في نظر «بياجيه» مثلاً هي توأم العملية السابقة، «الاستيعاب والتمثل»، وتعني أن الزيادة الكمية التي حدثت من خلال عملية الإحاطة والاستيعاب السابقة لا تغني عن المدركسات والتصورات والمفاهيم والأفكار التي أستدخلت في العملية السابقة على الحال الذي دخلت به ، وإنما تعرضها المواءمة لعملية تنقية وتصفية، وتسلط عليها موجات عقلية تشعها عليها الصبغة الكلية الإسلامية

(١) يراجع في معنى ومقتضيات علم النفس الشعبي و البيولوجيا الشعبية المصدر التالي :

David Olson and Jerome S. Bruner, "Folk Psychology and Folk Pedagogy". Ch 2 in David Olson and Naney Tarrance (Editors) The Handbook of Education and Human Development, U.K Oxford: Black well Publisher, 1998. PP 90 - 97.

Paradigm وينشأ عن هذه العملية تغييرات كيفية في البنى المعرفية للتربوي المسلم، تتمثل في توليد معسارف ومفاهيم وممارسات جديدة أو تصحيح معسارف قديمة خاطئة أفضى بها السيعاب الفكر الغربي والممارسة الغربية، التي لا تتناقض مع التصور الإسلامي الشامل.

وأستأذن في تقديم مثال توضيحي وشـــخصي هو أنني حين أقرأ عن المبررات الفلسفية والعقلية والتربوية في الكتابات الغربية لاستخدام مدخل «تعلم كل اللغة» -وليس فروعها أو فنونها- في تعليم اللغة العربية، أجد أن هذا الجديد الذي أقرأ عنه في الكتابات الغربيــة لا يتناقض بـأي حـال مع المنظور الستراث العربى ، ابتدعسه عبد القاهر الجرحاني وثابت في كتابــه « دلائل الإعجاز» ؛ ولذا فإني سعيت إلى تبنيه في إعداد العناصر الشابة من أعضاء هيئات التدريس في مجال تعليم اللغة العربيسة ممن أشسسرف على بحوثهم للماجستير والدكتوراه في التربية .

عملیة «التكامل ـ التمایز»:
 ویمكن أن یطلق علیها عملیا

«التعميم - التخصيص» وفيها يسعى
التربويون العرب بصورة تلقائية وعقلانية
حرة إلى تجريب أو تبني بعض مقولات
ونماذج الفكر والممارسة التربوية الغربية.
ومن أمثله جانب التكامل في هذه
العملية - في مسيرة التعليم في مصر تحريب وممارسة «طريقة المشروع» التى
تنسب إلى الفيلسوف الأمريكي «وليام
كلباتريك» في تعليم عدد من المواد
الدراسية، بطريقة تتحدد فيها وحدة
المعرفة ، ووظيفتها ، ونشاط المتعلم .

ومن أمثلة جانب « التمايز» في هذه العملية أن يرفض الـ تربوي الغربي المسلم ما يقال في النقد الأدبي بالجامعات عن «الحداثة الغربية» و «ما بعد الحداثة» وأن يحجم بشدة عن تطبيق مبادئ هذه الحداثة الغربية في التعليم ؛ لأنها مفهوم غربي محض ، نشأ في بيئة غربية وأفرزته ثقافة تؤكد على عدم وجود إله خالق للكون يقوم عليه ، وتشدد في عدم الخضوع للمقدسات ومنها نصوص الحرمات أيًا كانت مصادرها : دينية أو المحرمات أيًا كانت مصادرها : دينية أو سياسية أو احتماعية ، وتنادي بإطلاق حرية التفكير ، وحرية التعبير ، وتفتح حرية التفكير ، وحرية التعبير ، وتفتح الباب واسعًا أمام الإبداع العقلى بغير

حدود أو ضوابط؛ لأن فلسفتها تقوم على مبدأ أنه لا سيادة على العقل إلا للعقل ، وأن الإنسان سيد هذا الكون وأن الإله (وأسستغفر الله ) قد مات ، وأن مؤلف النص قد مات أيضًا .

في المثال الأول الذي قدمته طريقة «المشروعات» استشعرنا نحن المدرسين العرب في المدارس النموذجية بمصر في أربعينيات القرن العشرين أن الفكرة الغربية يمكن استنباتها في الثقافة العربية، فقمنا بتجريبها ، بطريقة واعية ومنضبطة، وثبت نجاحها في المدارس المصرية، ومثلها طريقة «تكامل العلوم» في المدارس الابتدائية والإعدادية .

والمثال الثاني «الحداثة» و «ما بعد الحداثسة» أجد - وأنا أحد التربويين العرب \_ أن فلسفتها وتطبيقاتها تتناقض بصورة حادة مع التصور الإسلامي؟. ولذا فإن عقلي يحيلها إلى «فضلات» يجب أن يتخلص منها الفكر التربوي الإسلامي ، لأن بقاءها أو استبقاءها ضمن نسيجه سوف يسمم العقل العربي، وعلينا في هذا الصدد أن نتأسى بحكمة البدن «التي فطر الله عليها بدن الإنسان وهي تمثل الغذاء وتحويل الصالح منه إلى دم يجرى في شرايين الإنسان

ويمنحه القوة، ويجدد طاقته ، والتخلص من الفضلات الضارة.

ويهمني أن أؤكد أن العمليات العقلية التي تحدثت عنها هنا لا تؤدى وظائفها في ترتيب خطى تبدأ بالتحسس وينتهي «بالتكامل التمايز» وأن عرضها على هذا النحو الرأسي كان الدافع إليه تيسمسير الفهم والإفهام.

ولعل أصوب الآراء أنها عمليات «دينامية» يؤثر بعضها في بعض، وأنها تحدث متواكبة ومتزامنة ولا يستطيع المرء أن يقطع أين ومتى تبدأ أية عملية .

# محاور التبادل التربوي مع الفكر الغربي

أن يستقل تربوي واحد بوضع محاور التبادل البربوي مع الفكر الغربي افتئات على حق الجماعة التربوية؛ ولذا فإني سوف أقدم بعض المعايير التي يمكن أن تختار في ضوئها موضوعات الحوار، وبعض الأمثلة لهذا الموضوعات :

#### معايير اختيار المحاور:

تختار موضوعات الحوار التي تسمهم في تحقيق الأهداف التالية:

١- أن يكون التعليم أداة لتغيمير الشخصية العربية المسلمة إلى حال أفضل مما هي عليه الآن ؛ كأن يقل

اعتمادها على الآخر سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا، وتنخفض لديها النزعة العارمة إلى الاستهلاك، ويرتفع التوجه إلى إنتاج المواد الأساسية ، وتقليل نسبة الجرائم ، وتمتين العلاقات داخل الأسرة وفي مواقع العمل ، وأماكن التجمعات الجماهيرية، وأن يكون التعليم \_ أيضًا \_ وسيلة إلى حفز الناس للمشاركة في القضايا الاجتماعية والسياسية ، والانشغال بالكليات لا بالجزئيات ، والجنوح إلى الإبداع لا الاتباع ، وتجنب الحنوف من السلطة في مواقف التعامل الاجتماعي المختلفة ، وتنمية مهارات التفكير المدعم للذات والجحتمع والثقافة التي يعيش فيها وبها المواطنون، والعزوف عن تقديس ما ليس مقدسًا .

٢- أن تكون الموضوعات المختارة للحوار نابعة من التحديات الفعلية التى تواجمه الأمة العربية ، نتيجة لتحليل شمامل وكامل لأوضاعها السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية . ولا يجوز أن تفرض أية قوة خارجية جدول أعمال لحوار تصب الجهود المبذولة فيه لغير صالح الأمة العربية ، بل يجب أن يكون القسول الفصل في اختيار للجماعات التربوية .

٣- أن يستهدف في الموضوعات المختارة تأصيل الهوية الذاتية للأمة العربية، وخاصة ما يتصل بثوابت العقيدة الدينية، وترسيخ القيم الأساسية العليا التي يدعو إليها الإسلام، مثل: المساواة بين البشر، وتأكيد الحرية المسئولة، والعدل بين الناسس في فرص التعليم وفرص العمل، والتعاون وليس التنافس، والتكافل الاجتماعي لا الفردية المفرطة، والحياة الديمقراطية لا المستبدة المستغلة والحياة الديمقراطية لا المستبدة المستغلة اللبشر ولثروات الأمة.

### أمثلة لموضوعات الحوار :

وفي ضوء مثل المبادئ التي قدمنا قبل، يمكن أن نقرح بعض النماذج التصورية للمعالم الرئيسية في التربية بوصفها علم أداء ، ولن أعرض هنا مثل هذه النماذج ، وإنما سأحول كلاً منها إلى سؤال حول قضية تربوية معقدة ، وذلك على الوجه التالي :

١ـ ما الأهداف الكبرى التي يجب أن
 يتوجه إليها التعليم في الأمة العربية؟

ـ اللحاق بالدول المتقدمـة وعدم الالتفات إلى تراث الأمة .

ـ تأصيل الهوية الذاتية للأمة العربية وتجديد عناصرها المتغيرة لا ثوابتها ، في ضوء المنجزات العلمية الحديثة .

- دور التعليم في النماء الشامل للمجتمع (سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا)

- تنمية مهارات التفكير العليا.

٢- مـــا «النموذج» الأمثل أو «النماذج المثلى» لتصميم المتاهج الدراسية لتعليم الأمة العربية خلال القرن الحادي والعشرين؟

- النموذج التقسى (رالف تسايلر، هیلدا تابا وغیرهما)
- النماذج القائمة على تعليم المعارف الأساسية التي أنتجتها البشرية .
  - ـ النماذج المتمركزة حول الطفل.
  - ـ النماذج المتمركزة حول الجحتمع .
- النماذج «الناقدة» التي تتبني أن غايـة التعليم هي «التغيير» وليسـت التناقل الثقافي ولا استقرار الأوضاع القائمة سياسيًّا أو اقتصاديًّا أو اجتماعيًّا.
- ـ كيف يتم تنظيم محتويات المنهج حول مراكز؟ (المتعلم ـ المفاهيم الموحدة \_ مشكلات اجتماعية \_ بنية المعرفة \_ البنية الذهنية للمتعلمين)

٢- ما الاستراتيجيات التي يفضل تبنيها في التعلم وفي التدريس بوجه عام؟ ٣- ما استراتيجيات (التعلم - التعليم) التي يفضل الأخذ بها في تعليم: اللغة القوميـــة، أو القيــم، أو المـواد

الاجتماعية، أو العلوم ، أو الرياضيات، وباقى المواد الدارسية ؟

٤ ما أثر التبكير بتعليم اللغات الأجنبية بدءًا من مرحلة الروضة على تعلم اللغة العربية ؛ اللغة الأم ؟

٥ يقسال: إن إعداد المعلم لمدارس القرن الحادي والعشرين يجب أن يرسخ فيه السمات التالية:

\* التعلم المستمر.

\* البحث الدائم في مشكلات عمله اليومي .

\* إجادة القيادة الجماعية .

\* أن يكون قدوة لطلابه في تفكيره وسلوكه .

\* أن يستيقن أنه ميسر لتعليم التلاميذ، وليس صانعًا لهم .

والتسليم بهذه السلمات يفرض الإجابة على السؤال التالي:

ما مقتضيات هـذا التصور في إعداد المعلمين بكليات التربيسة؟ وفي برامج تدريبهم في أثناء الخدمة ؟

٧- ما السمات الأساسية التي يجب أن تتوفر في برامج الدراسـات العليـا الخاصة بإعداد أعضاء هيئات التدريس في كليات التربية ؟

٨ ـ ما العوامل التي جعلت «البحث

التربوي» بعامة وفي الدول العربية بخاصة عملاً قليل الجدوى في تطوير التعليم؟

9- ما الصيغ المناسبة لتطوير التعليم في البلاد العربية بعامة وفي كل بلد عربي على حدة؟ (التطوير المركزي - اللامركزي - التوسط بين المركزية واللامركزية - كيف؟)

١٠- كيسف يمكسن إصسلاح الاختبارات والامتحانات بحيث تكون: ١- أداة يعتمد عليها في تقييم الطسالب، والمعلم، والمنهج، وإدارة التعليم المحلية وإدارته المركزية ؟

٢- أدوات صادقة في توجيه الطلاب
 علميًّا ومهنيًّا ؟

٣ـ وســـيلة يعتمد عليهــا في تطوير التعليم في حوانبه كافة؟

معايير للحكم على نواتج التبادل:
قد لا أكون مغالبًا إن قلت: إن من أخطر الأدواء التي يعاني منها التعليم في البلاد العربية محاولة استعارة الفكر الغربي والممارسات التربوية الغربية وتوظيفها في نسيج نظم التعليم العربية، انبهارًا بإنجازات الغرب في بحالات التصنيع، وافتتانًا بإنجازاته في الخدمات. وأحمق ذلك الذي يعزل نفسه عن وأحمق ذلك الذي يعزل نفسه عن منجزات العلم في الثقافات الأخرى،

ويضاهيه في الخرق والحمق ذلك الذي يحسب أن كل فكرة أو ممارسة تربوية بححت في الغرب تكون ناجحة في الدول العربية ؛ ولذا فإنه من الضروري أن تكون لدينا معايير نقيم في ضوئها ناتج التعامل مع الفكر التربوي الغربي ، وأسستأذن في أن أعرض بعض هذه المعايير:

# 1- الملاءم...ة للأصول الثقافي...ة الإسلامية:

وتعني أن كل فكرة أو ممارسة أو ممورسة أو ممورسة أو ممورة يستعار من الفكر الغربي يجب أن يكون في هيكله وفي نواتجه ملائمًا للأصول الثقافيسة في المجتمع العربي المسلم، وأؤكد على لفظة الأصول، وفي مقدمتها: الدين واللغة. وقد قدمت أمثلة في موضع سابق لبعض الأفكار والمفاهيم التي تتناقض تناقضًا حادًا مع أصول المذهبية الإسلامية ، حين تحدثت عن نقل مفهوم «الحداثسة» في النقد عن نقل مفهوم «الحداثسة» في النقد الأدبي من الغرب ، وإعماله في النقد النصوص الأدبية والمواقف التعليمية في مؤسسات التعليم العربية .

### ٧- التجريب:

والحكمــة تقتضي أن يتــم «تجريب» عملي في البيئـة العربيـة لما يرى المفكرون

المعاصر

العرب استعارته من الفكر الغربي ؛ لأن التربية ليسب علمًا نظريًا ، وإنما هي علم من علوم الأداء والممارسة ؛ وقد يفضمي التجريب العملي إلى نقمض أو دحض الفكر النظري أو الممارسية العمليسة التي نجحت في الغرب ؛ لأن «ثقافة» الجحتمع أو «ثقافة» المدرسة غير مهياة لمثل هذا الاسستزراع التربوي لعوامل كثيرة .

#### ٣ـ الصدق:

أن يكون الجديد النربوي المستعار أو المستنبت في البيئة الثقافية العربية صادقًا بمقاييس التقدم العلمي في مجالات المعرفة والتكنولوجيا ، وينطبق هــذا المعيــار أكمل انطباق ـ على محتويات العلوم الفيزيقية والحيوية والرياضيات.

#### ٤ التكلفة:

ومرة أخرى أقول: إن الحكمــة تقتضى أن تختار الأفكار والممارسات والمشروعات ذات التكلفة المالية المناسبة التي تكون في طاةــة النظـام التعليمي

### ٥- القابلية للممارسة:

وأقصد بهذا المعيار أن تكون الأفكار والممارسات التربوية قابلة للتعلم

إذا كانت موجهة إلى الطلاب ، وأن تكون قابلة للممارسة والأداء إذا كانت موجهة إلى المعلمين ومديري المدارس.

وأنهى بتسأكيد أننى لا أدعى لهذه المعايير المقترحة سمة « الموضوعية» المحضة فلســـت من المؤمنين بوجود حكم موضوعي خمالص ، وإنما هي معايير يمكن أن تطلق عليها صفة مركبة: هي «الموضوعية - الذاتية - الجمعية»؛ بمعنى أن هذه المعايير لا تطبق وفقًا لرؤيـة فرد واحد، وإنما هي معايسير تنظر فيها الجماعة المهنية التربوية ، وتطبقها على عائد الحوار التزبوي بين الفكر العربي والفكر الغربسي، وأختم بقول العليم

﴿ لاَ يُكَلُّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتُسَبَتْ رَبُّنَا لاَ تُؤَاخِذُنَا إِنْ نُسِينًا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبُّنَا وَلا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إصرا كُمَا حَمَلْتُهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبُّنَا وَلاَ تُحَمِّلُنَا مَا لاَ طَاقَسةً لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلاًنَّا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقُوم الْكَافِرِين ﴾ (البقرة :٢٨٦)

والله .. وحده . يقول الحق ، وهو يهدي إلى سبيل الرشاد .

# 3/6:1

# معددات دور الدولة في توزيع الزكاة وأثارها الاقتصادية

د: شعبان فمي عبد العزبيز<sup>(\*)</sup>

## مقدمة:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد بن عبد الله وآله وصحبه .. وبعد .

فيمكن القول: إن من أهداف فريضة الزكاة حال تطبيقها تطهير المحتمع الإسلامي وتزكيته ؛ وذلك كما يشير اليسه قول تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمُوالِهِمْ اليسه قول تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمُوالِهِمْ صَدَقَة تُطَهّرُهُمْ وَتُزَكّيهِمْ بِهَا ﴾ (سورة التوبة : ٢٠٣)،

ولقـد توارد هـذا المعنى في كثـير من كتب التفسير، وعكستها رؤى كثير من

الباحثين . فالإمام القرطبي ـ رحمه الله ـ على سبيل المثال ـ يشير في تفسيره إلى أن التطهير والتزكية صفتان للزكاة، إذ يقول: «تطهرهم وتزكيهم بها حالان من المخاطب، والتقدير : خذها مطهرًا لهم ومزكيًا لهم بها، ويجوز أن يجعلهما صفتين للصدقة، أي صدقة مطهرة لهم مزكية»(١).

وحول معنى التطهير والتزكية يقول الإمام الرازي \_ رحمه الله \_ : « وإنما حسن جعل الصدقة مطهرة لما جاء أن الصدقة أو ساخ الناس ، فإذا أخذت

<sup>(&</sup>quot;) الأستاذ المساعد بكلية التجارة - بنين، حامعة الأزهر.

<sup>(</sup>۱) الإمـام شمس الدين، أبـو عبد الله محمد بن أحمـد أبي بكر بـن فرج الأنصـاري القرطبي (ت: ۱۷۱هـــ) تفسـير القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، دار الغد العربي، القاهرة، ۱۹۸۹ المحلد الرابع، ص ۳۱۷۵.

الصدقة فقد اندفعت تلك الأوساخ ...

«واعلم أن التزكية لما كانت معطوفة على التطهمير وجب حصول المغايرة ، فقيل: التزكية مبالغة في التطهير، وقيل: التزكية بمعنى الإنماء ، والمعنى أنه تعالى يجعل النقصان الحاصل بسبب إحراج قدر الزكاة سببًا للنماء »(١).

و الواقع أن تعبيري «التطهير» و «التزكية» يوحيان بالكثير من المعاني العميقة الأثر في وحدان القلوب الصافية في الجحتمع الإسلامي . وبالنسبة للتطهير يمكن القول: إنه إشارة إلى كون الزكاة علاجًــا لأمراض قلوب الفريقين: الأغنياء والفقراء على حد سواء . فدفع الأغنياء لزكاة أموالهم يمثل علاجًا للآثار السلبية لغريزة حب التملك «حب المال» وعلى رأس هذه الآثار أمراض الشح والبخل .

وبالنسبة للفقراء ففى تلقيهم للزكاة استئصال .. أو على الأقبل مقاومة .. للآثار السيئة للفقر والحرمان ، وعلى رأس هذه الآثار الحقد والحسد . يؤكد أحد الباحثين هذه الرؤية؛ إذ يقول:

«الزكاة .. طهارة لمن يقدمها .. من أمراض عديدة ترتبط بمرض الشمح أو يتقدم عليها.. وطهارة لمن يتلقاها من أمراض ترتبط بمرض الحقد ، وهو أسوأ أمراض الجحتمع أو يتقدم عليها »(٢).

هـذا وعلى الرغـم مـن أن هـدف التطهير ذو طبيعة اجتماعية إلا أنه يمكن القول: إن له مردودًا اقتصاديًا كبيرًا. ذلك أن محتمعًا خاليًا من البخل والشح والحقد والحسد ويسوده التراحم والعدل والإحسان من شأنه أن يكون متماسك البنيان وأن يشعر أفراده بالأمن والأمان، ومن ثم فكل فرد سوي سيبذل قصارى جهده وملكاته في عمله مراقبًا ربه في سره وعلانيته .

يشير أحد الكُتاب إلى هذا المعنى قائلاً: «فالشريعة الإسلامية الغراء قد نظمت تعسامل الفرد مع الجحتمع على أسـس توفر العـدل والمسـاواة والأمن والأمان .. فالجحتمع اللذي يأمن أفراده على دمهم ومالهم وعرضهم هو محتمع فاضل ينعم أفراده بالطمأنينة والسلام، كما أن شعور أفراده بالعدل والمساواة

<sup>(</sup>١) الإمام فعر الدين محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي التميمي البكري الرازي ، التقسير الكبير ، مفاتيح الغيب ، دار الغد العربي ، القاهرة ١٩٩٢ الجملد الثامن ص ١٥٦ .

<sup>(</sup>٢) دً/ محمد بن أحمد الصالح ، الأساليب الإسسلامية لعلاج مشكلة الفقر مقارنـة بالأسـاليب العصريـة ، ندوة الفقر والفقراء في نظر الإسـلام المنعقدة بجامعة الأزهر ، مركز صـالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسـلامي ، ٨ رجب ١٤٢٠ هـ / ١٧ أكتوبر ١٩٩٩ م ، ص

من أهم الأسبس التي يمكن أن يقوم عليها الإبداع في كل من العمل الذهني والعمل البدني لأفراد المجتمع (١)».

وأما تعبير «التزكية» الذي ورد معناه على يفيد النماء فهو ذو مدلول اقتصادي يشير إلى إمكانية تحقيق ارتفاع وبشكل مستمر في المتغيرات الاقتصادية التي تؤثر بشكل إيجابي على مستوى الرفاهة الاقتصادية العامة، مثل: حجم الإنتاج القومي ، وحجم الاستهلاك القومي ، وحجم السراكم الرأسمالي ، وانتاجية عوامل ومستويات العمالة ، وإنتاجية عوامل الإنتاج بصفة عامة، وإنتاجية العامل بصفة خاصة ، وتقليل الفحوة بين الأغنياء والفقراء، وتقليل نسبة الفقراء بصفة خاصة ، وذلك راجع إلى طابع الدورية الذي تتميز به فريضة الزكاة .

يقول أحد المفكرين - حول هذا المعنى - : « إن الأسلوب الفريد الذي تتعامل به فريضة الزكاة مع مشكلة الفقر يمكن أن يؤدى خلال فترة معينة إلى

تراجع ظـاهرة الفقر تدريجيًّا ثم اختفائها ٢)

هذا ونظرًا لأهميسة الدور المنوط بفريضة الزكاة فقد جعل جمهور العلماء أمر جباية الزكاة وتوزيعها في مصارفها المحددة من الواجبات الشرعية الملقاة على عاتق ولي الأمر ، مستنبطين ذلك من قوله تعالى: ﴿ حُدُ مِنْ أَمْوَ الِهِمْ صَدَقَةً ﴾ قوله تعالى: ﴿ حُدُ مِنْ أَمْوَ الِهِمْ صَدَقَةً ﴾ وسورة التوبة :١٠٣) .

وعلى سبيل المثال فقد جعل الإمام المساوردي<sup>(۲)</sup> وكسندك الحافظ البلاطنسي<sup>(٤)</sup> من وظيفة جباية الزكاة ووظيفة توزيعها الوظيفة السابعة والوظيفة الثامنة في ترتيب الوظائف العامة المكلف بها شرعًا ولي الأمر.

يقول الحافظ البلاطنسي في بيان ما يلزم الإمام القيام به :

السمابع: جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشارع نصًّا واجتهادًا.

الشامن: تقدير العطايا وما يستحق في «بيت» المال من غير سرف ولا

<sup>(</sup>١) د. علاء الدين مصطفي المنوفي، دور الإسلام في تنمية الموارد البشرية ، كتاب الموتمر الاسلامي الدولي عن السكان في العالم الإسلامي المنعقد بجامعة الأزهر ، المركز الاسلامي للمراسات والبحوث السكانية ، القاهرة في الفترة ( ١ - ٤ مارس ١٩٨٧ م ) ص

<sup>(</sup>٢) د. / معبد على الجارحي، محاضرة عن الآثار الاقتصادية للزكاة وتطبيقها في اقتصاد معاصر، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، حملة ( ١٤١٨/٦/٢٢ هــ - ١٩٩٧/١٠/٢ م.) .

<sup>(</sup>٣) الإمام على بن محمد بن حبيب الماوردي ، الأحكام السلطانية ، مطبعة الحلبي ط ٢ ، ١٩٦٦ ، ص ١٦ .

<sup>(</sup>٤) الحيافظ تقي الدين أبو بكر محمد بن محمد البلاطنسي ، تحرير المقال فيمنا يحل ويحرم من بيت الميال ، تحقيق ودراسة فتح الله محمد غازي الصباغ ، دار الوفاء للنّلباعة والنشر والتوزيع ، المنصورة ، ط ١، ١٩٨٩ م ، ص ١١٧ - ١١٨ .

# ً المعاصر

هذا ويمكن القول: إن هذا البحث ينطلق من الفرضية التالية:

إن تحقيق أهداف الزكساة عامسة، والأهداف الاقتصاديسة خاصية منوط

الأول: قيام الدولة بواجب جباية الزكاة وتوزيعها باعتبارها أقدر من الأفراد والمؤسسات الخيرية على القيام بهذه الوظائف.

الشانى: وجود تنسيق مناسب بين أطراف الأمة الإسلامية فيما يتعلق بمعايير توزيع الزكاة .

وفي هذا الصدد فإن الباحث يزعم أن من أهم أسباب انتشار الفقر وازدياد حدته على مستوى العالم الإسلامي يرجع إلى افتقاد هذين الشرطين.

هذا، ولقد قسم هذا البحث طبقًا للخطة التالية:

المبحث الأول: محددات دور الدولة في توزيع الزكاة .

المبحث الشاني: الآثار الاقتصادية لمحددات دور الدولة في توزيع الزكاة .

نتائج وتوصيات

# المبحث الأول

محددات دور الدولة في توزيع الزكاة قبل الدخول في مناقشــــة هذه المحددات التسى تحكم دور الدولسة في توزيع الزكاة فإنه يمكن تقسيم هذه المحددات إلى:

## أ ـ محددات عامة:

وهي عبارة عن الشروط العامة التي يجب توافرها فيمن يستفيدون من موارد الزكاة .

## ب ـ محددات خاصة:

وهي عبـارة عن شـروط أو معايير أو مبادئ معينة يخضع لها ـ ليس كل المصارف على الإطلاق وإنما \_ مصارف معینة، كما سنرى فیما بعد .

أولا: المحددات العامية لدور الدولة في توزيع الزكاة:

يمكن القول: إن دور الدولة في توزيع الزكاة إنما تحكمه أيضًا المحددات العامة

١- أنه لا يأخذ من أموال الزكاة إلا من يكون داخلاً \_ على الأقل \_ في صنف من الأصناف الثمانية المحددة على وجه الحصر بقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقُراء وَالْمَسَاكِين وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَ الرَّقَ الرُّقَ الرُّقَ الرُّقَ الرُّقَ الرُّقَ الرُّقَ الرُّقَ الرِّقَ الرِّقَ الرّ

وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَ إِبْنِ السّبِيلِ فَرِيضَ مَن اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٍ ﴾ فريضَ مَن اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٍ ﴾ (سورة النوبة: ٦٠)

ولقد حكى الفخر الرازي الإجماع على ذلك الحكم، إذ قال: «إنه لا حق في الزكاة إلا لهذه الأصناف الثمانية، وذلك مجمع عليه»(١).

٧- أنه لابد من توافر شرط الإسلام في المستحق للزكاة، فهذا ما أشارت إليه كثير من كتب المراث الفقهي ؟ وعلى سبيل المثال قال الفخر الرازي: «لا يجوز صرف الزكاة إلى الفقراء والمساكين وغيرهم إلا إذا كانوا مسلمين»(١) كذلك ذكر مصنف الشرح الكبير: قال الشيخ - رحمه الله -: لا نعلم خلافًا بين أهل العلم في أن زكاة المال لا تعطى لكافر . قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الذمي لا يعطى من زكاة المال شيئًا، وقد قال الني غطى من زكاة المال شيئًا، وقد قال الني صدقة تؤخذ من أغنيائهم فرد على صدقة تؤخذ من أغنيائهم فرد على فقرائهم»(١) .

ومع ذلك فهناك خلاف فقهي فيما يتعلق بالمؤلفة قلوبهم من الكفار .

ثانيًا: المحددات الخاصة التي تحكم دور الدولة في توزيع الزكاة:

يقصد بهذه المحددات الخاصة تلك الشروط التي يجب مراعاتها في كل مصرف على حدة من مصارف الزكاة الثمانية. هذا ويمكن القول: إن مصارف الزكاة نفسها يمكن تصنيفها \_ حسب معايير معينـة ـ إلى مجموعتين وربما أكثر، وذلك حسب المعيار موضع الاعتبار . وفي هـذا الصدد تختلف رؤى البـاحثين حول هذه المعايس التي تصنف على أساسها مصارف الزكاة . وعلى سبيل المثال من الباحثين(٤) من يقسم مصارف الزكاة إلى مجموعتين طبقًا لمعيار الشيوع أو الانتشار ، حيث تشمل الجموعة الأولى المصارف الأكثر شيوعًا، وهي مصارف الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم . أما الجحموعة الثانية فتشمل المصارف الأقبل شيوعًا وهمي مصارف في الرقاب والغارمين وفي

<sup>(</sup>١) الفخر الرازي ، مفاتيح الغيب ، مرجع سابق ، المحلد السادس ص ٩٥ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، المحلد السادس ، ص ٥٣ .

ر") الإمام العلامة شمس الدين عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت: ٦٨٣ هـ)، الشرح الكبير، بهامش المغني، دار الغد العربي، المجلد الثالث ص ٢٧٧.

بحلة

سبيل الله وابن السبيل.

كذلك من الباحثين(١) من يقسم مصارف الزكاة - طبقًا لمعياري الحاجة والمصلحة العامة \_ إلى قسمين: القسم الأول يشمل المصارف التي يجمعها معيار الحاجة، وهي مصارف: الفقراء والمساكين، وفي الرقاب، والغارمين، وابن السبيل. أما القسم الثاني فيشمل المصارف التي يجمعها معيار المصلحة العامة، وهي مصارف: العاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفي سبيل الله .

هذا ويتبنى الباحث وجهمة النظر الأحسيرة مع فسارق بسسيط، وهو أن المصارف التي تجمعها خاصية أو معيار الحاجمة الدائمة م الفقراء والمساكين ـ وكذلك أصحباب الحاجات الطارئة (المؤقشة) وهم: في الرقباب والغبارمون وابن السبيل يخضعون من الناحيسة التنظيمية لمبدأ المحلية ؛ ومع ذلك يمكن القول: إنه نظرًا لانقطاع الرق في الوقت الراهن فإن مصرف «في الرقاب» يمكن أن يدخل في نطاق الطائفة التي تجمعها خاصية المصلحة العامة.

وهكذا يمكن القول: إن مجموعية المصارف التي يجمعها معيار المصلحة

العامة تشمل المصارف التالية: العاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، وفي سبيل الله ، ومن الناحية التنظيمية تخضع همذه الجحموعسة لمبدأ السياسسة المركزية ، وذلك باعتبار أن ولى الأمر هو الأقدر بشكل ملحوظ ـ مقارنة بالأفراد أو الجمعيات الخيرية \_ على القيام بحق هذه المصارف وتحقيق المصالح المنوطة بها كما سنرى فيما بعد .

وهذا، ويمكن اسستعراض المحددات الخاصة كما يلى:

أ ـ محددات المصارف التي تخضع للسياسة المركزية:

1 \_\_ بالنسبة لمصرف «العاملين عليها»:

يجب على الدولة تحديد الحجم المناسب للقوى العاملة لإدارة شئون الزكاة جمعاً وتسلجيلاً وتصريفاً أو توزيعاً ؟ وذلك أخذاً في الحسبان الاعتبارات التالية:

(أ) مراعاة شرط الإسلام، فقد روي أبو عبيد بسنده عن ابن سيرين أنه قال: كنت عند ابن عمر – رضى الله عنهما - فقال رجل ندفع زكاة أموالنا إلى عمالنا ؟ فقال: نعم فقال: إن عمالنا

<sup>(</sup>١) د. / محمد بن أحمد الصالح ، الأساليب الإسلامية لعلاج مشكلة الفقر مقارنة بالأساليب العصرية ، مرجع سابق ص د٢.

كفار (وكان ابن زياد يستعمل الكفار) فقال: لا تدفع وا صدقاتكم إلى الكفار (١)، كذلك فقد أنكر عمر بن الخطاب في على أبي موسى لتوليته الكتابة نصرانيا ، وقال « لا تأمنوهم وقد خونهم الله » .

(ب) البلوغ والعقـل والأمانـــة؛ لأن هذا العمل نوع من الولاية العامة<sup>(٢)</sup> .

(د) أنه يتضح من التراث الفقهي (٤) ترجيح الرؤية القائلة: إن ما يتقاضاه العامل على الزكاة هو أجر وليس استحقاق حاجة، وذلك لأن العامل يستحقه حتى ولو كان غنيًا(\*).

هذا ويمكن القول: إن جوهر القضية يكمن فيما إذا كان هذا الأجر يتحدد بكفاية العامل مطلقًا أو يتحدد بحيث لا يزيد نصيب العاملين عليها عن ثمن حصيلة الزكاة . بالرأي الأول قال أبو

حنيفة (٥) وبعض فقهاء الحنابلة (٢) كابن قدامة ، وبالرأي الثاني قال الشافعي. والذي يرجحه ألباحث - كحل وسط والذي يرجحه ألباحث - كحل وسط بقدر الكفاية أو أجر المثل، ولكن بحيث لا يزيد ما يصرف للعاملين عليها جميعًا على ثُمن الحصيلة . ومعنى ذلك أنه لا تخضع مرتبات العاملين عليها المبدأ العلاوات أو الحوافز السنوية كما هو شأن مرتبات باقي موظفي الدولة إلا إذا شمع نمن حصيلة الزكاة بهذه الزيادات .

تؤكد إحدى الباحثات هذا الرأي فتقول «ومن هنا تغاير العمالة على الزكاة غيرها من الأعمال التي تمنح لها الدولة الحوافز والعلاوات .. ولكن إذا تطوعت الدولة ومنحته (أي العامل ما تمنح به سائر العاملين في القطاعات المختلفة) من حوافز وعلاوات فليكن ذلك خارج أموال الزكاة .. حفاظًا على حق سائر المستحقين وإلا وصلنا إلى استغراق العاملين لأموال الزكاة دون

<sup>(</sup>۱) الإمام العظيم الحافظ الحمحة أبو عبيد القاسم بن سـلام ، الأموال ، تحقيق خليل محمد هراس ، ط ۳ ( مكتبـة الكليات الأزهرية ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ) ١٤٠١ هـ ١٩٩١ م ، ص ٥٠٠ .

<sup>(</sup>٢) الإمام العلامة شمس الدين عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي ( ت : ٦٨٣ هـ ) ، الشرح الكبير ، مرجع سابق ، المحلد الثالث ص ٢٧٧ .

<sup>(</sup>٣) د/ يوسف القرضاوي ، فقه الزكاة ، الجزء الثاني ( مؤسسة الرسالة ط ٦ ، بيروت ١٩٨١ ) ، ص ٥٨٦ ـ ص ٥٨٩.

 <sup>(</sup>٤) انظر - على سبيل المثال - المغنى، لابن قدامة مرجع سابق المحلد الثالث ص ٥٦، كذلك الفحر الرازي مفاتيح الغيب، مرجع سابق، المحلد الرابع ص ٣١٠٢.
 سابق، المحلد السادس ص ٧٢، كذلك القرطيي مرجع سابق، المحلد الرابع ص ٣١٠٢.

<sup>(</sup>٥) تفسير القرطبي ، مرجع سابق، الجحلد الرابع ص ٣١٠٢ .

<sup>(</sup>٦) الإمامُ العلَّامةُ أبو عَمدُ عبد الله بن أحمَدُ بن عَمد بن قدامة ، المغني ، دار الغد العربي، القاهرة ، المحلد الثالث ص ٩٦ .

غيرهم» <sup>(۱)</sup>.

إذا .. فإذا راعت الدولسة هذه الاعتبارات في تحديد حجم العماله اللازمة لمرفق الزكاة جمعًا وتوزيعًا فمن المتوقع ألا تزيد تكلفة العاملين عليها عن ١٢,٥ ألا من حصيلة الزكاة كحد أقصي عما يعكس مبدأ الاقتصاد في النفقات كأحد المبادئ التي توصف بها الضريبة الجيدة .

هذا، وقد يقال: إن قيام أرباب الأموال أنفسهم بتوزيع زكاة أموالهم يوفر كثيرًا لصالح المصارف الأخرى . قد تكون هذه ميزة ، ولكن تضيع أمام هذه الميزة من المزايا الناتجة عن قيام الدولة بتحصيل الزكاة والتي تنعكس إيجابيًّا على حجم الحصيلة نتيجة لضعف الوازع الديني لدى كثير من المسلمين وقلة دراية كثير منهم بأحكام الزكاة، والضرائب التي قد تفرضها الدولة لغرض والضرائب التي قد تفرضها الدولة لغرض ما . كذلك يترتب على قيام أرباب الأموال بتوزيع زكاة أموالهم فقدان المزايا العظيمة التي غالبًا ما تنشأ عن قيام الوايا

الدولة بتوزيع الزكاة، كما سنرى عما قليل، وبعبارة أخرى سينشأ عن قيام الأفراد بتوزيع زكاة أموالهم مساوئ اقتصادية يصعب التغاضي عنها .

۲ – بالنسسبة لمصرف «المؤلفسة قلوبهم»:

وهم - كما يتضح من البراث الفقهي (٢) - أصناف عديدة؛ فصنف كان كان يعطى برجاء إسلامه، وصنف كان يعطى لجلب مصلحة للأمة وللدين كأن يكون سيدًا مطاعًا في قومه ولا يمكن تحصيل الزكاة منهم إلا بنفوذه فيهم وسيطرته عليهم، وصنف كان يعطى اتقاء لشره.

وفي جميع الأحوال يصعب على المسلم رب المال أن يخرج جزءًا من زكاة ماله لمثل هذا المصرف الذي كما يقول بعض الباحثين (٢): «إنه يتصل بسياسة الدولة الداخلية والخارجية وما تمليه مصلحة الدين والأمة»، ولكن الدولة - من خلال ولي الأمر المحتهد - هي الأقدر والأكفأ في تقدير هذه المصالح وتحقيقها لما تملكه من أجهزة المصالح وتحقيقها لما تملكه من أجهزة

 <sup>(</sup>۲) انظر على سبيل المثال الإمام شمس الدين عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة ، الشرح الكبير، مرجع سابق، المحلد الثاني، ص
 ۲۱۶ ، وكذلك تفسير القرطبي ، مرجع سابق ، المحلد الرابع، ص
 ۲۱۶ ، وكذلك تفسير القرطبي ، مرجع سابق ، المحلد الرابع، ص

<sup>(</sup>٣) د / يوسف القرضاوي ، فقه الزكاة ، مرجع سابق ، الجزء الثاني، ص ٦٠٨ .

علمية وفنية ومعلوماتية لا تتاح غالبًا للفرد العادي، ومن ثم فهي التي تقرر الصرف ومقداره أو تقرر عدمه بالمرة ، وبطبيعة الحال لو اجتهد الإمام وقدر عدم الصرف - كما فعل أبو بكر وعمر وغيرهم من الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم أجمعين - فإن من شأن ذلك أن يعود بالنفع على أصحاب الحاجات الأشد استحقاقًا وبالتالي سيكون له آثارً التصادية عديدة كما سنرى في المبحث الثاني.

ومن الناحية الأحرى فإذا اجتهد الإمام وقرر الصرف إليهم فغالبًا ما يسترتب على ذلك توفير الأمن الداخلي والخيارجي للدولة أو تقليلً لخسائر الحرب إذا فرضت على المسلمين، نظرًا للاعداء وكسسب تأييدهم لصالح المسلمين، فهذا الوضع بجانبيه السياسي والعسكري يكون له غالبًا أثره الاقتصادي.

" - بالنسبة لمصرف «في الرقاب»:

المفهوم التقليدي لهذا المصرف يعني استخدام جزء من حصيلة الزكاة في فك

رقاب العبيد من ذل عبودية الإنسان للإنسان. هذا وقد يكون من الممكن -إبّان عهد العبودية - أن يصرف أرباب أموال الزكاة جزءًا من زكاة أموالهم في شراء العبيد وإعتاقها، إلا أنه بعد انتهاء عهد الرق - بمقتضى المعاهدات الدولية - فإن الدولة وليس الأفراد همى الأقدر على الاجتهاد في البحث عن تطبيقات معاصرة بديلة، وهناك - على سبيل المثال - من ينادي باستخدام جزء من حصيلة الزكاة في فك أسرى الحرب كبديل عن فك الرقباب. على كل فالمسسألة موضع خلاف بين الفقهاء(١) ولكن لولي الأمر أن يختـار اجتهادًا مـن بين الآراء ما يحقق مصالح الدين والأمة.

وعلى كـلا الاحتمالين - الصرف أو عدمه – هناك منافع اقتصادية متوقعة.

فقى حالة عدم الصرف - فقد سبقت الإشارة - أن ذلك يعود بالنفع على أصحاب الحاجات الأشد، وفي حالة الصرف فإن معنى ذلك أن هناك طاقة عمل محبوسة في أيدي العدو وتخليصها منه يعني - غالبًا - إضافة حقيقية إلى قوة العمل للدولة الإسلامية،

<sup>(</sup>١) القرطبي، تفسير القرطبي، مرجع سابق، المحلد الرابع ص ٣١٠٨، وكذلك د./ نادية أحمد هاشم، مرجع سابق، ص ٢٤.

خاصة وأن الأسرى في هذه الأيام هم في فترة الشباب التي تتسم بالقدرات البدنية العالية والملكات العقلية الكاملة، وبالتالي فيمكن الاستفادة بهم في محالات الإنتاج المناسبة داخل الدولة أو على مستوى الأمة الإسلامية.

٤ - بالنسبة لمصرف «في سبيلَ

طبقًا لما يشير إليه الاتجاه الفقهي السائد فيإن المقصرد بهذا المصرف هو تجهيز الغزاة بما يحتاجون من سلاح وعتاد وضروريات العيش، ولكن بشرط أن يكونوا منقطعين للجهاد وليس لهم راتب ثابت(١).

والآن ... فإذا أصبحت لكل دولة جيوشها وأنظمتها العسكرية فكيف يستطيع أرباب الأموال أن يخرجوا زكاة أموالهم لهذا الصنف. أما الدولة فهي الأكفــــأ والأقـدر في تقدير المصلحـــة والموازنة بين تخصيص جزء من حصيلة الزكاة التي جمعتها للإنفاق العسكري وبـين مراعـــاة الاحتياجـــات الأخرى أو المصارف الأحرى، أخذًا في الحسبان الظروف الأمنية والعسكرية التي تمر بها البلاد ، وما إذا كان بيت مال المصالح

(بيت مال الفيء) كافيًا أو غير كاف للقيام بهذا الغرض.

هذا وهناك من الكتابات الفكرية(٢) ما يشير إلى أن من التطبيقات المعاصرة لهذا المصرف إعانسة المحاهدين - لا بسيوفهم ولكن - من خلال فكرهم وعلمهم دفاعًا عن الإسلام في المحافل العلمية والفكرية -المحلية والدولية-وصد هذه الهجمات الفكرية الشرسة التي يشمنها العلمانيون والمستشرقون وأصحماب الفكر المنحرف للنيل من الإسلام وعظمته.

ولعل من نافلة القـول أن الحاكم هو الذي يقرر بناءً على اجتهاده الشخصي الاختيار بين الآراء الفقهيــة التي يراهـا مناسبة من حيث الصرف أو عدمه إعمالاً لمبدأ الأهم فالأقل أهمية في مراعاة مصارف الزكاة.

ب - محددات المصارف التي تخضع لمبدأ المحلية:

لقد سبقت الإشارة إلى أن المصارف التي تخضع من الناحية التنظيمية لمبدأ المحلية هي المصارف الأربعة التي تجمعها خاصية الحاجة، وهم: الفقراء والمساكين والغارمون وابن السبيل؛ ومع

<sup>(</sup>١) القرطبي ، تفسير القرطبي ، مرجع سابق ، المحلَّد الرابع ص ٢١١٠ .

<sup>(</sup>٢) د/ يوسف القرضاوي ، فقه الزكاة ، مرجع سابق ، الجزء الثاني ص ١٥٨ .

ذلك يمكن القول أن المصرفين الأولين يجمع بينهما معيار الحاجة الدائمة أو خاصية الفقر طويل المدى نسبيًا، يمعنى أن وجودهما لا ينقطع على مدار الزمن، ولا يخلو من وجودهما كل بلد غالبًا، فهناك دائمًا جنس الفقراء والمساكين في فهناك دائمًا جنس الفقراء والمساكين في كل زمان وفي كل مكان في أغلب الأحوال. كذلك فإن تغير الحال من الفقر إلى الغنى مسألة تستغرق وقتًا طويلاً نسبيًا في العادة.

هذا وبمناسبة تعريف من هو الفقير ومن هو المسكين، فإن الباحث لا يعول كشيرًا على هذه القضيسة التي اختلف حولها الفقهاء كثيرًا وإنما الأهم على مستوى هذا البحث هو إدراك أن أحدهما - دون تحديد ماهيته - أشد حاجة من الآخر، وأن كليهما يعتبر فقيرًا بالمعنى الواسع للكلمة.

هذا ويعني مبدأ المحلية بالنسبة لهذين المصرفين أن فقراء كل بلد أولى من غيرهم بزكاة بلدهم، ولعل هذا هو مدلول قول النبي الله لعساذ الله النبي المعامهم أن عليهم صدقة تؤخذ من

أغنيائهم فترد على فقرائهم»(١)، وبالتالي فلا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر أو إلى الحكومة المركزية - حسب اجتهاد ولي الأمر - إلا بعد استيفاء فقراء بلد الزكاة حاجتهم.

فقد أخرج أبو عبيد (٢) بسنده عن عمر بن شعيب «أن معاذًا لم يزل بالجند إذ بعثه رسول الله الله حتى مات الله وأبو بكر الله الله الله على عمر الله فرده على ما كان عليه فبعث إليه معاذ بلث صدقة الناس فأنكر ذلك عمر وقال: لم أبعثك جابيًا، ولا آخذ جزية، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فردها على فقرائهم، فقال معاذ: ما بعثت إليك بشيء وأنا أحد أحدًا يأخذه مي، فلما كان العام الثاني بعث إليه بشطر الصدقة، فتراجعا بمثل ذلك، فلما كان العام الثاني بعث إليه بشاء ألبا أبعده عمر بمثل ما راجعه قبل، فقال معاذ: ما وجدت أحدًا يأخذ مي شيئًا».

على أنه ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار أن حاجات البشر ليست بدرجة واحدة من الشدة، فالنزاث الفقهي (٣) يشير إلى

<sup>(</sup>١) الإمام الحافظ بن علي بن حمر العسقلاني ، فتح الباري بشرح صحيح البعاري ( دار الريان للتراث ط١ ، ١٩٨٦ ) المحلد الثالث

<sup>(</sup>۲) أبر عبيد ، الأمرال ، مرجع سابق ، ص ۲۸ . (3) M.A Mannan K., The Economics of Poverty With Special Reference to Muslim Countries, Distributive Justice and Need Fulfilment in an Islamic Economics, ed. by Munawar Iqbal, International Institute of islamic Economics

ثلاثة مستويات من الحاجات:

(أ) الحد الأدنى من الضروريات.

(ب) الحد الأدنى من الحاجيات.

(جر) الحد الأدنى من الكماليات.

كما أن محتويات كل مستوى من المستويات الثلاثة ليست ثابتة وإنما قد تختلف محتويات كل مستوى باختلاف الزمان والمكان ، ولكن ما من شك في أن الهدف من كل مستوى واحد ؟ فمستوى الضروريات يهدف إلى الحفاظ على نفس الإنسان ، بينما الهدف من المستوى الثاني هو رفع المشقة من حياة الإنسان، أما الهدف من المستوى الثالث فيشمل ما فوق ذلك من التمتع بالطيبات عند الحد الأدنى ودون الإسراف كحد أعلى .

إذا ... فمن المكن أن تكون حصيلة الزكاة في بلد ما كافية لتوفير مستوى الضروريات لفقرائها، ولكن فائض حصيلة الزكاة فوق ذلك المستوى غير كاف لإشباع مستوى الحاجيات في ذلك البلد، فإذا افترضنا أن هناك بلدًا آخر يعاني الجحاعة ، فإنه يجوز لولي الأمر أن ينقل ذلك الفائض من بلد الزكاة إلى

بلد الجحاعة ، فقد جاء عن سيحنون أنه قال: «ولو بلغ الإمام أن في بعض البلاد حاجمة شديدة جاز له نقل بعض الصدقة المستحقة لغيره له» (١) ويقول مالك عن سياس الإمام في توزيع الزكاة: «ويتحرى موضع الحاجمة منهم ويقدم الأولى فالأولى» (٢).

إذًا ... فالإمام مخاطب ببذل الجهد فيما يتعلق بتوزيع الزكاة، سواء داخل بلد الزكاة أو خارجه ، ومما يجدر ذكره أنه إذا كان الفقه الشافعي يعارض نقل الزكاة من بلدها فإنما ذلك الاعتراض قاصر على حالة كون الأفراد هم الذين يتولـون زكـاة أموالهـم ، وأمـــا إذا كــان الإمام هو الذي يفعل ذلك فلا اعتراض، قال مصنف المهذب في الفقه الشافعي: «إن كان الإمام أذن للساعى في تفريقها فرقها، وإن لم يأذن لسه حملها إلى الإمام»، قال الإمام النووي شارحًا عبارة المهذب: «اعلم أن عبارة المصنف تقتضى حواز نقل الزكساة للإمام وللساعي، وأن الخلاف المشهور في نقل الزكـــاة إنمـا هـو في نقل رب المـال خاصة»(۳).

<sup>(</sup>١) د./ يوسف القرضاوي ، فقه الزكاة ، مرجع سابق، الجزء الثاني ص ٨١٦ .

<sup>(</sup>٢) القرطبي، تفسير القرطبي، مرجع سابق، المحلد الرابع ص ٣١٠٠، كذلك ابن قدامة، المغني، المحلد الثالث ص ١٧٣.

<sup>(</sup>٣) د./ يوسف القرضاوي ، فقمه الزكاة ، مرجع سـابق ، الجزء الثاني ، ص ٨١٩ ، نقلاً عن الجمــوع للنووي ، المحلد السادس ، ص

هذا، ويقتضي تطبيق مبدأ محلية الزكاة من حيث الاستحقاق أن تقوم الدولة بإجراءات تنظيمية عديدة أهمها ما يلى:

(أ) إحراء حصر شلامل لجميع المستحقين، كل حسب محل إقامته وطبقًا لأصغر نطاق إداري ممكن للزكاة ( نجع - قرية - مركز - محافظة ) .

(ب) إجراء الحسابات الاقتصادية حول تكاليف معيشة الضروريات والحاجيات على مستوى الفرد في المتوسط وعلى مستوى الأسرة المكونة من (اثنين + طفل) أو (اثنين + طفلين) أو (اثنين + طفلين) أو (اثنين + طفلين)

(ح-) إجراء ترتيب بين المستحقين طبقًا لمعيار الحاجة على مستوى أصغر وحدة إدارية للزكاة ثم تصاعديًا حتى نصل إلى المستوى القومي ، وذلك حتى يتم توزيع الزكاة حسب معيار أولوية الحاجات ، وبالتالي يكون مستوى معيشة الفقراء متساويًا أو على الأقل متقاربًا، وليس متفاوتًا بشكل ملحوظ نتيجة لازدواجية الانتفاع، مثلاً مع إمكانية حرمان البعض منهم بسبب تعففهم أو الجهل بحالهم ، خصوصًا إذا تولى أرباب أموال الزكاة توزيع الزكاة توزيع الزكاة

بأنفسهم.

(د) إحراء حصر شههم المتعطلين من مستحقي الزكاة وتصنيفهم حسب مهنهم وتحليل أسباب تعطلهم وذلك تمهيدًا لإعادة تأهليهم من أموال الزكاة .

هذا وجدير بالملاحظة أن البطالة الاختيارية لا تؤهل الإنسان لاستحقاق الزكاة ، فإذا توقف الفرد القادر على العمل عن البحث عن مصادر رزقه لسبب أو لآخر حتى ولو كان السبب انقطاعه للعبادة فليس له نصيب من انقطاعه للعبادة فليس له نصيب من أموال الزكاة ؛ وذلك لأنه مأمور بالعمل والبحث عن مصادر الرزق المناسبة والبحث عن مصادر الرزق المناسبة مناكبها وكلسوا في مناكبها وكلسوا من رزقه وإليه مناكبها وكلسوا من رزقه وإليه

وقوله تعالى ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانْتَشِـــرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَانْتَشِــرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلُ اللَّهِ ﴾ (سورة الجمعة: ١٠).

ولذلك نقل عن الفقهاء قولهم: «إذا تفرغ إنسان قادر على الكسب لعبادة الله تعالى بالصلاة والصيام ونحوهما من نوافل العبادات لا يعطى من الزكاة ولا تحل له؛ لأن مصلحة عبادته قاصرة عليه»(١).

<sup>(</sup>١) د. يوسف القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، الجزء الثاني، ض ٢٠٠.

(هـ ) القيام بأعمال التنسيق مع الإدارات العامة المركزية للزكاة لمختلف الدول الإسلامية ؛ وذلك لمواجهة مشاكل القحط والجفاف والكوارث الطبيعية أو لتوفير مستوى معيشي متقارب للفقراء على مستوى الأمة الإسلامية؛ ولذلك يمكن القول: إنه عن طريق التنسيق بين أطراف الأمة الإسلامية أن مستويات المعيشة بين فقراء الأمة الإسلامية تكون متقاربة أيضًا الأمة الإسلامية تكون متقاربة أيضًا وليست متفاوتة بشكل ملحوظ بسبب أن فقراء دولة ما من الدول الإسلامية متعون بمستوى معيشة مرتفع؛ لأن قد يتمتعون بمستوى معيشة مرتفع؛ لأن تقدم اقتصاد تلك البلاد وارتفاع

مستویات الدخل القومي فیها .
وهکذا یمکن القول: إن رؤید الباحث في هذا الصدد تختلف عن رؤیة بعض الکتاب أو الباحثین(۱) في الاقتصاد الإسلامي والتي خلاصتها أن مستوي معیشة فقراء کل بلد بتحدد في اطار متوسط المعیشة السائد في ذلك البلد ، ومعنی ذلیك أن فقراء البلد البلد ، ومعنی ذلیك أن فقراء البلد الإسلامی الفقیر بتمتعون بمستوی معیشة السائدی معیشة

أقل من مستوى معيشة فقراء البلد الإسلامي الغني ؛ فمثل هذه الرؤية تتصف بالانعزالية، وقد تتضمن انفصام أطراف الأمة الإسلامية بعضها عن بعض مع أن الله سبحانه وتعالى يقول: ﴿ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ ﴾ (سورة الأنبياء: ٩٢).

ومع ذلك فإنه من الإنصاف القول بأن تلك الرؤية قد دعت إلى قيام الدول الإسسلامية الغنيسة بمساعدة الدول الإسسلامية الفقيرة وتوفير ضروريات الحياة لفقرائها .

يشسير الإمام النووي إلى هذه الواجبات التنظيمية الملقاة على عاتق ولي الأمر إذ يقول: «ينبغي للإمام والساعي وكل من يفوض إليه أمر تفريق الصدقات أن يعتني بضبط المستحقين، ومعرفة أعدادهم ومقدار حاجاتهم بحيث يقع الفراغ من جميع الصدقات بعد معرفتهم أو معها ليتعجل حقوقهم وليأمن هلاك المال عنده» (٢).

وهكذا يمكن أن نخلص إلى نتيجــة مفادهـا أنـه على الرغم من أن محليـة الاستحقاق هي الأصل في توزيع الزكاة،

<sup>(1)</sup> Dr. Muhammad Nejatuliah Siddiqi, The Guarantee of a Mimimum Level of Living in an Islamic State, Distributive Justice and Need Fulfilment in an Islamic Economy ed. By Munawar Iqbai op Cit., pp 262 - 280.

إلا أن الإمام مكلف شرعاً ببذل أقصى جهد ممكن في توزيعها بحيث يكفل توفير الحاجات حسب أهميتها على مستوى أقاليم الدولة الإسلامية الواحدة، وأن أولي الأمر على مستوى الأمة الإسلامية مكلفون بتحقيق مستوى الأمة معيشي متقارب للفقراء على مستوى الأمة الإسلامية :

أما بالنسبة للمصرفين الآخرين الغارمين وابن السبيل (خاصية الحاجة الطارئة أو المؤقتة) فإنه يندر وجودهما في كل بلد عادة . هذا ويمكن عرض محددات الاستحقاق لكل منهما كما يلى : -

# (أ) بالنسبة لمصرف الغارمين:

وهم الذين ركبهم السدين ولا وفساء (١) عندهم . وينقسم صنف الغارمين إلى قسمين :

۱- غارم من أجل إشباع حاجته ومن يعول ، وهذا يشترط لكي يعطى من أموال الزكاة شروط منها (۲):

ـ أن يكون الدين حالاً .

ـ ألا يكون لديـه بعد إشباع حوائحه الأصلية مال يكفى لسداد دينه .

\_ ألا يكون سبب الدين معصية أو

نتيجة إسراف، إلا إذا غلب على الظن توبته .

ـ أن يكون الدين مما يستوجب الحبس.

وإذا . . فالصرف بناء على هذه الشروط له مزايا وآثار اقتصادية عظيمة منها محاربة كل مظاهر السرف والإنفاق على المحرمات وتقويم لسلوك المسلم من الناحية الاقتصادية ، ومن ثم سيستفيد المسلم من حسن إدارته أمواله ، وكذلك يستفيد المحتمع بشكل غير مباشر ، وذلك عن طريق استغلال موارده البشرية والاقتصادية بشكل أفضل .

كذلك فإن وجود مصرف دائم بدوام المستحقين له بهذه الشروط من شانه أن يدعم الثقة بين الأغنياء والفقراء، وبالتالي يزداد حجم القرض الحسن، ومن ثم يعتبر هذا المصرف إحدى الوسائل الفعالة حمليًا في عاربة ظاهرة الربا الذي يعتبر إحدى الكبائر التي تستوجب غضب الله تعالى، وبسببه تهدد أمن المحتمع بحرب من الله ورسوله ، فقال تعسال : ﴿ يَا أَيُّهَا وَرَدُوا مَا بَقِي وَرَدُوا مَا بَقِي مِن الله مِن الله وَنَ رُوا مَا بَقِي مِن الله مِن الله وَنَ رُوا مَا بَقِي مِن الله مِن الله وَنَ رُوا مَا بَقِي وَرَدُوا مَا بَقِي مِن الله مِن الله وَنَ الرّبًا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا مِن الله وَنَ رُوا مَا بَقِي مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الرّبًا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا مِن الله مِن الله مِن الله مِن الرّبًا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا مِن الله مِن الله مِن الله مِن الرّبًا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا مِن الله مِن مِن اله مِن مِن الله مِن مِن الله مِن مِن الله مِن الله مِن مِن الله مِن مِن الله مِن الله مِن مِن الله مِن مِن الله مِن مِن الله مِن ا

<sup>(</sup>١) القرطبي ، مرجع سابق ، الجملد الرابع ، ص ٣١٠٨ .

<sup>(</sup>۲) المرجع سابق ، ص ۲۱۰۹ .

- المعاصر

فَأَذَنُوا بِحَرُبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴿ (سورة البقرة: ۲۷۸: ۲۷۹ ).

٢- غارم استدان من أجل مصلحة عامة كإصلاح ذات البين ، وهذا ينبغي أن يعان إذا كان ما تحمله من دين للإصلاح يذهب بماله؛ ولذلك فإنه يعطى من مال الزكاة حتى ولو كان غنيًا. ولقد احتج من رأى هذا الرأي وهم الشافعية والحنابلة (١) بحديث قبيصة بن مخارق؛ إذ قال «تحملت حمالة فأتيت النبي الله أسأله فيها فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، ثم قال يا قبيصة .. إن المسألة لا تحل لأحد إلا لثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ... إلخ»

إذًا .. فالفرد أم الدولة أقدر على مراعاة هذه الشروط عند الصرف بهذه المصارف من مصارف الزكاة أخذاً في الحسنبان حصيلة الزكاة ومراعاة الحاجات الأولى ؟!!

(ب) بالنسبة لمصرف ابن السبيل: يشمل هذا المصرف كل غريب منقطع عن مالـه ولـو كـان غنيًّا ، ففي

واحد من أمهات كتب الفقه جاء تعريفه بأنه «المسافر الذي ليس له ما يرجع به إلى بلده، وإن كان يساراً في بلده، فيعطى ما يرجع به»(۲) .

هذا وللصرف من هذا المصرف الشروط التالية: (٣).

(١) ألا يكون سفره في معصية .

(٢) ألا يكون معه ما يكفيه، فإن كان معه بعض ما يكفيه، أعطى ما يكفى للعودة أو الستكمال سفره.

وهناك شرط ثالث غير متفق عليه، وهو ألا يجد من يقرضه إن كان غنيًّا في

هذا، وتشير التطبيقات التاريخية لهذا المصرف إلى أن الدولة وليس الفرد هي الأقدر على تأمين السياحة في الأرض؛ عظة واعتبارًا أو بحثًا عن العلم ومصادره أو حتى السعي في سبيل العيش الكريم ، يروي ابن سعد في طبقاته أن عمر بن الخطاب عليه اتخذ في عهده داراً خاصة أطلق عليها «دار الدقيق»، وذلك أنه جعل فيهما الدقيق والسمويق والتمر والزبيب وما يحتاج إليه يعين به المنقطع والضيف ينزل على عمر ر الله ويحمل

<sup>(</sup>١) المرجع سابق، المحلد الرابع ص ٣١١٠ ـ ص ٣١١١، وكذلك الإمام شمس الدين عبد الرحمن بن محمد بن قدامة ، الشرح الكبير، مرجع سابق ، الجملد الثالث ص ٢٦٨ ـ ٢٦٩ .

<sup>(</sup>٢) آلإمام شمس الدين عبد الرحمن بن محمد بن قدامة ، الشرح الكبير ، مرجع سابق ، الجحلد الثالث ، ص ٢٦٩ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق، المحلد الثالث ، ص ٢٦٩ ـ ص ٢٧٠ .

من ماء إلى ماء<sup>(١)</sup>.

كذلك كتب ابن شهاب الزهري كتابًا في الصدقات إلى خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز في بناء على طلب الأخير ، فكان ما ذكره عن ابن السبيل ما يلي: «وسهم ابن السبيل يقسم ذلك لكل طريق على قدر من يقسل فلك ويمر فيها من الناس، رحال يسلكها ويمر فيها من الناس، رحال رحال، (هكذا). من ابن السبيل ليس له مأوى ولا أهل يأوي إليهم، فيطعم حتى يجد منزلاً أو يقضي حاجته ويجعل في منازل معلومة على أيدي أمناء لا يمر عليهم ابن السبيل له حاجة إلا أووه عليهم ابن السبيل له حاجة إلا أووه وأطعموه وعلفوا دابته...(٢)».

هذا ويمكن القول أن من التطبيقات المعاصرة الممكنة ما يلى :

منح تذاكر سفر مناسبة لاستكمال رحلة السفر أو العودة .

إنشاء دور للضيافة (لابن السبيل) على امتداد طرق السفر المعتادة وبشكل يتناسب وحجم الحركة على هذه الطرق، كما أشار إلى ذلك كتاب ابن شهاب، بحيث تجهز هذه الدور بما يلزم ابن السبيل من طعام وشراب وأثاث

وأدوات طهي، بحيث توفر هذه الدور الحد الأدنى للراحة ومستوى معيشة فقير متوسط الفقر.

هذا، ويمكن القول أن توافر مصرف ابن السبيل بهذه الشسروط والمواصفات من شأنه أن يؤمن رحلات الإنسان أثناء السفر المباح عامة، وبصفة خاصة بحثًا عن مصادر الرزق محليًّا ودوليًّا، ومن ثم فإن هذا المصرف يمكن أن يسهم بشكل ملحوظ في خفض مستوى البطالة محليًّا أو على مستوى الأمة الإسلامية عامة، بالإضافة إلى آثار اقتصادية غير مباشرة بالإضافة إلى آثار اقتصادية غير مباشرة سبق الإشارة إلى بعضها .

الآثـار الاقتصاديــة لمحددات دور الدولة في توزيع الزكاة :

ما يمكن فهمه من قوله تعالى: ﴿خُدُ مِنْ أَمُوالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهّرُهُمْ وَتُزكيهِمْ مِنَ أَمُوالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهّرُهُمْ وَتُزكيهِمْ بِهَا ﴾ (سورة التوبة: ٣٠١) أن الآثار الاقتصادية التي يمكن أن تنشأ عن قيام الدولة بتوزيع الزكاة طبقًا للمحددات السابقة يمكن تصنيفها إلى قسمين:

أولاً: الآثار الاقتصـــادية الضمنية (غير المباشرة).

ثانياً: الآثار الاقتصادية المباشرة.

ر١) د/ يوسىف القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، الجزء الثاني ص ٦٧٥ نقلاً عن طبقات بن سعد، حــ ٣ ص ٢٨٣، ط مدهن

<sup>(</sup>٢) أبو عبيد، الأموال، مرجع سابق، ص ١٤ د ـ ٥١٥.

هـذا، ويمكن دراسـة وتحليل كل من القسمين كما يلي:

أولاً: الآثار الاقتصادية الضمنية (غير المباشرة):

لقد سبقت الإشارة إلى أن من وظائف الزكاة تطهير الجحتمع من آفات الغنى، وفي مقدمتها الشمع والبخل، ومن آفسات الفقر وفي مقدمتها الحقد والحسد؛ لذلك يمكن القول: إن الجحتمع الذي تطبق فيه فريضة الزكاة ينعم أفراده بالأمن والأمان ، وتكاد تنعدم فيه جرائم الاعتداء على الأنفس والأموال .

هذا، ولعل مما يؤكد هذه المقولة السابقة أن العديد من الدراسات الاجتماعية أوضحت أن معدلات الجريمة تتناسب طرديًا مع اتساع دائرة الفقر. وعلى سبيل المثال من أهم النتائج التي توصل إليها المركز العربى للدراسات الأمنيه بالريساض أن ٦٢,٥٪ من الأحداث الذين هم ضحايا وفاة أحد الوالدين مارسوا السرقة(١) كذلك أشار الدكتور / حسن الساعاتي (٢) من خلال

دراسته إلى أن ٦٠٪ من أسر الأحداث المنحرفين فقراء جدًّا .

ويفسسر أحد الباحثين كيف يكون الفقر سببًا مهمًا في انحراف الأحداث قائلاً: «فالوالد يضطر إلى قضاء معظم نهاره في العمل لمواجهة ظروف المعيشة القاسية ، فيهمل أطفاله وينصرف عن تربيتهم ؛ والوالد الذي لا يستطيع مواجهة مسئولياته الاقتصادية داخل المنزل يكون شخصًا عصبيًا حاد المزاج يثور لأتف الأسباب ؛ مثل هذا الجو الذي ينشأ فيـه الحدث لا شـك أنه يؤثر في حياته»(۲) .

هذا ومكمن الخطورة في انتشـــار ظــاهرة انحراف الأحداث أن هؤلاء المنحرفين الصغار يمكن أن يصبحوا أشد الجحرمين خطراً على أمن الجحتمع؛ ولذلك يمكن القول أن انحراف الكبار ما هو في حقيقته إلا امتداد لانحراف الصغار(٤).

إذًا ... فالزكاة من شأنها أن تؤدي دوراً جوهريًا ـ كنظام كفء ـ في تحقيق تكافل المحتمع في مكافحة الفقر وآثاره ؟

<sup>(</sup>١) د. حسين الرفاعي ، الوقاية مـن انحراف الأحداث ، ومبادئ الرياض التوجيهية ، تقريـر المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب بَالرَياض، الموتمر الخامس للحمعية المصرية للقانون الجنباني المنعقد في الفترة : ١٨٨ـ ٢٠ إبريل ١٩٨٨ م، دار النهضة العربية ١٩٩٢م،

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ١١٠ .

<sup>(</sup>٣) أ./ محمد صبحي نجم، دور شرطة الأحداث في مرحلة الضبط القضائي، المؤتمر الخامس للجمعية المصريـة للقانون الجنائي المنعقد بالقاهرة في الفترة : ١٨ - ٢٠ إبريل ١٩٨٨ م ، دار النهضة العربية ١٩٩٢ م ، ص ٨١ .

<sup>(\$)</sup> د./ محمد شريف بسيوني ، حماية الطفل دون حماية حقوقه ، المؤتمر الخيامس للجمعية المصرية للقيانون الجنائي المنعقد بالقاهرة في الفترة : ١٨ ـ ٢٠ إبريل ١٩٨٨ م ، دار النهضة العربية ١٩٩٢ م ، ص ٢٠ .

ولذلك يمكن القول: إنه إذا توافر لكل فرد في المجتمع الإسلامي حد الكفاية فقد انسلد باب كبير من أبواب الجريمة وانخفضت بالتالي تكاليف مكافحتها بشكل ملحوظ ، وكذلك آثارها الاقتصادية السيئة .

هذا، ومن بين هذه الآثار الاقتصادية الضمنية ـ علي سبيل المثال ـ ما يلي : الحفاظ على الموارد الاقتصادية

المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية من الأموال والأنفس التي كانت عرضة للإتلاف نتيجة لانتشار الجريمة .

٢ - توفير التكاليف التي كانت تستوجبها عمليات مكافحة الجريمة مثل حجم قوة الشرطة المطلوب لمكافحة الجريمة والقبض على المحرمين ، وكذلك دور المحاكم ودور السحون اللازمة لمحاكمة وتأديب المحرمين .

٣ ــ توفير الوقت الضائع في مكافحة
 الجريمة .

هذه الآثار الاقتصادية الضمنية وغيرها تعتبر في الواقع إضافة حقيقية إلى الموارد الاقتصادية للمجتمع التي يمكن توجيهها إلى مجالات الإنتاج النافعة للمجتمع المحلي بصفة خاصة وللأمة الإسلامية بصفة عامة . كذلك يدخل ضمن الآثار أو المنافع الاقتصادية

الضمنية ما سبقت الإشارة إليه عند مناقشة عددات كل مصرف من مصارف المصالح العامة كمصرف المؤلفة قلوبهم ومصرف في سبيل الله مثلاً.

وهكذا يمكن أن ندرك بعض الحكمة من قول تعالى - إشارة إلى هذه المكاسب أو الآنار الاقتصادية الضمنية - : ﴿ خُدْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُم..﴾.

ثانياً: الآثار الاقتصادية المباشرة نحددات دور الدولة في توزيع الزكاة:

بشيء من التدبسر لقسول الله تعالى: ﴿ خُدْ مِن أَمُوالِهِمْ صَدَقَ لَهُ تُطَهِّرُهُمْ وَتَزَكِيهِمْ بِهَا﴾ (سورة التوبة: ١٠٣).

يمكن القول: إن لفظ تزكيهم بها يشير إلى أن الزكاة من شأنها إحداث نمو اقتصادي لجميع المتغيرات الاقتصادية ذات الطابع الإيجابي على معيشة الإنسان، مثل النمو في حجم الإنتاج الكلي أو في حجم الاستهلاك الكلي أو في حجم الراسمالي .

هذا ولقد سبقت الإشارة لبعض الآثار الاقتصادية المترتبة على التزام الدولة لمحددات توزيع الزكاة على المصالح المصارف التي يجمع بينها معيار المصالح العامة ، وتخضع من الناحية التنظيمية

لسياسة الحكومة المركزية ؛ أما بالنسبة لمصارف الزكاة التي يجمع بينها معيار الحاجة وتخضع من الناحية التنظيمية لمبدأ المحلية فإن التزام الدولة بمحددات التوزيع طبقًا لهذا المبدأ من شانه إحداث آثار اقتصادية مباشرة عديدة يمكن أن نعرض الأهمها بشيء من التفصيل كما يلي:

أ ـ تخصيص أفضل الأموال الزكاة: وذلك يرجع بشكل أساسي إلى أن ولى الأمر - بعد أخذ الترتيبات السابقة في الحسبان - لا ينبغي أن يسمح بتوزيع الزكاة ليشبع حاجات أقل أهمية، كالحاجة إلى اللباس قبل إشباع الحاجات الأكثر أهمية كالحاجة إلى الحد الأدنى من الطعام ( )، وذلك ليس فقط على مستوى أقاليم الدولة الإسلامية الواحدة، بل وعلى مستوى الأمة الإسلامية أيضًا، وذلك من خلال إنشاء هيئة عالمية للزكاة تشرك في عضوية بحلسها التنفيذي جميع الدول الإسلامية ، بل وربما رؤساء بحالس الإدارات العامة للزكاة في دول غير إسلامية من الناحية الرسمية مثل رئيس بحلس إدارة الزكاة في بريطانيا أو فرنسا مثلاً، وهَكذا يمكن أن يتحقق تخصيص أفضل لموارد الزكاة

طالما لن يسمح ولي الأمر بإشباع مستوى الحاجيات بصفة عامة قبل إشباع مستوى الضروريات ، من طعام ولباس وسمكني ... وخلافسه على مستوى أقاليم الدولة الإسلامية، وكذلك على مستوى الأمة الإسلامية بالتعاون والتنسيق مع أولياء أمور جميع الدول الإسلامية من خلال الهيئة العالمية للزكاة.

وبطييعمة الحمال فمإن توزيع أموال الزكاة بهذا الشكل سيرفع من المنافع الكليسة لهذه الموارد؛ نظرًا لأن منافع إشباع الحاجات تتناسب طرديًا مع أهمية تلك الحاجات.

أما إذا قام أرباب الأموال أنفسهم بتوزيع زكاة أموالهم فليس ثمة ضمان يرجح على الأقل تحقيق هذا التخصيص الأفضل لموارد الزكاة؛ حيث إن أرباب الأموال ليس لديهم قاعدة المعلومات التي تمكنهم من تحقيق ذلك ، وأغلب الظن فإن المعارف والأقارب - الذين لا يجب على أرباب الأموال النفقة عليهم - هم الذبن يستفيدون من أموال الزكاة، بينما سيحرم الكثير من أصحاب الحاجات من أهمل التعفيف والجيساء ، وكذلك البلاد

<sup>(\*)</sup> الحد الأدنى من الطعام هو الحد اللازم لبقاء الإنسان حيًّا.

التي تعاني من الكوارث الطبيعية أو الحروب الأهليسة أو غير ذلك من الظروف الاستثنائية.

# ب - حجم أكبر وهيكل أفضل للطلب الفعلى للزكاة (١):

لا شك أن هناك علاقة طردية بين حجم الإنتاج وحجم الطلب الفعلي على ذلك الإنتاح . كذلك توجد علاقة ارتباطية بين هيكل الإنتاج وهيكل الطلب الفعلي على ذلك الإنتاج ، الطلب الفعلي على ذلك الإنتاج -بصفة عامة وذلك بحكم أن الإنتاج -بصفة عامة مستقل ، وإن كان هذا لا يصادر على القول أنه أحيانًا تأثير متبادل بينهما .

فإذا حللنا حجم الإنتاج لدولة ما إلى سلع ضرورية وسلع حاجية (شبه ضرورية) وسلع كمالية فإن العلاقات النسبية بين هذه المكونات الثلاثة تعتبر عادة صدى للعلاقات النسبية لمكونات الطلب الفعلى على ذلك الإنتاج.

أخذًا لهذه العلاقات السابقة في الحسبان يمكن القول أن قيام الدولة بتحصيل الزكاة بشكل إحباري من

شأنه - كما سبق الذكر - أن يرفع من كفاءة التحصيل، وبالتالي من المتوقع أن تزداد الحصيلة ، ومن ثم يزداد حجم الطلب الفعال للفقراء نتيجة لذلك .

ولقد أشار الباحث في مناسبة أخرى (٢) إلى أن ارتفاع حجم الطلب على الفعلي سيرفع من حجم الطلب على عوامل الإنتاج ؛ وإذًا .. فقيام الدولة بتحصيل الزكاة بدلاً من الأفراد أرباب الأموال أنفسهم من المرجح أن يؤدي إلى تحقيق مستوى أكبر نسبيًّا في حجم التوظف نتيجة للارتفاع النسبي في حجم الطلب الفعلي على حجم إنتاج أكبر نسبيًّا .

كذلك إذا قامت الدولة بتوزيع حصيلة أموال الزكاة بدلاً من أرباب الأموال أنفسهم فمن المتوقع أن تكون العلاقات النسبية لهيكل الطلب الفعلي للزكاة أفضل مقارنة بهيكل الطلب الطلب للفقراء حال قيام الأفراد بتوزيع زكاتهم بأنفسهم . هذه الرؤية يدعى بصحتها إذا التزمت الدولة بالمعايير السابقة في التوزيع حسب الحاجة؛ بحيث لا تسمح بإشباع مستوى أعلى من الحاجات إلا

<sup>(</sup>١) لمزيد من التقصيل حول الطلب الفعلي الإسلامي يرجع إلى د/ شعبان فهمي عبد العزيز، الطلب الفعلي، معهومه وحجمه وآثاره الاقتصادية، دراسة مقارنة بين الفكر الاقتصادي الإسلامي والفكر الرأسمالي، المحلمة العلمية للاقتصاد والتجارة، كلية التجارة حامعة عين شمس، العدد الثاني، ١٩٩٥، ص ٣٦ أ ص ٥٠.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٢٧ ـ ص ٣١ .

بعد إشباع المستويات الأدنى ، ليس على مستوى الإقليم الواحد، بل على مستوى أقاليم الدولة كلها ، بل ينبغي أن ينسمحب هذا القيد على مستوى الأمة الإسلامية جميعها .

فلنفرض على سبيل التبسيط دولة من الدول الإسلامية تتكون من إقليمين (أـ ب ) ، وأن همذين الإقليمين متماثلان في عدد السكان، غير أن نسبة فقراء الإقليم (أ) تمثل ٤٠٪ فقط من حجم سكانه، بينما فقراء الإقليم (ب) يمثلون ٨٠٪ من حجم سكانه، وأن نسبة حصيلة الزكاة في كلا الإقليمين تعكس مستوى واحدًا من غنى الأغنياء في كليهما، وبعبارة أخرى أن نسبة حصيلة زكاة الإقليم (ب) إلى حصيلة زكاة الإقليم (أ) تمثل (١: ٣) فسإذا افترضنا حالتين من التوزيع :

الحالة الأولى: قيام أرباب الأموال أنفسهم بتوزيع زكاة أموالهم .

الخالة الثانية: قيام الدولة بتحصيل الزكاة وتوزيعها نيابة عن أرباب

ففى الحالمة الأولى: من المرجيع عدم انتقال الزكاة من الإقليم (أ) إلى الإقليم (ب) أو العكس إلا في أحوال قليلة،

كإعطاء رب المال في إقليم معين زكاة ماله إلى قريب له لا تحب عليه نفقته يعيش في إقليم آخر .

إن وضعًا كهذا يرجع أن تكون حصيلة زكاة الإقليم (أ) من الغزارة بحيث تمكن فقراءه أن يعيشوا في مستوى أفضل بكتسير من فقراء الإقليم (ب)، لذلك فمن الممكن أن يكون هيكل الطلب الفعلى لفقراء الإقليم (أ) يتكون من ٤٠٪ طلبًا على السلع الضرورية و ٢٠٪ طلبًا على السلع والخدمات شبه الضرورية وشبه الكمالية.

أما بالنسبة لهيكل الطلب الفعلي لفقراء الإقليم (ب) فنظراً للانخفساض الملحوظ في حصيلة الزكاة، بل وقلتها، فمن المرجح أن يكون كلمه يمثل طلبًا على الضروريات، بل ولربما بعضها وليس كلها.

أما في الحالة الثانية: فإنه مع الأحذ في الحسبان التزام الدولة بمعايير التوزيع السمابقة فإنه يتوقع ألا يسمح لفقراء الإقليم (أ) بالتمتع بالسلع الحاجية (شبه الضرورية) وشبه الكمالية إلا بعد تسأمين إشسباع فقراء الإقليم (ب) لحاجاتهم من السملع الضرورية، ثم يسمح بعد ذلك - إن وحد فائض في

حصيلة الزكاة - بإشباع المستوى الأعلى مع إعطاء الأولوية حينئذ -لفقراء الإقليم (أ) .

وهكذا يمكن عرض الفرق في هيكل الطلب الفعلى للفقراء في مثال حسابي بسيط كما يلى: ـ

بما أن نسبة حصيلة الزكاة في كلا الإقليمين (أ - ب) هي (١: ١) على البرتيب، وبما أن الأقليمين متساويان من حيث عدد السكان، فإن مجموع أجزاء الزكساة في الإقليمين = ٣ + ١ = ٤

أولاً \_ في حالة تولي أرباب الأموال توزيع الزكاة بأنفسهم:

هيكل الطلب الفعلى لفقراء الإقليم

الطلب على السلع الضرورية = ۲,۲ = ٪؛ + ×۳ =

الطلب الفعلى على السلع والخدمات شبه الضرورية وشبه الكمالية

= ۲× ۲۰٪ = ۱,۸ جزء.

الطلب الفعلى لفقراء الإقليم (ب) - ١ جزء على السلع الضرورية .

إذا محموع الطلب الفعلى على الضروريات = ۲,۲ = ۱ +۱,۲ جزء من الحصيلة الكلية للزكاة.

أما محموع الطلب الفعلى على السلع شبه الضرورية وشبه الكمالية = ۱,۸ + صفر = ۱,۸ جزء .

ثانياً - في حالة قيام الدولة بجباية الزكاة وتوزيعها طبقاً لمحددات التوزيع: عما أن نسبة الفقراء في الإقليم (ب) إلى فقراء الإقليم (أ) = ١٨٠ : ١٤٠ = الضعف .

وبما أن فقراء الإقليم (أ) ينفقون ١.٢ جزء على السملع الضرورية فإن فقراء الإقليم (ب) يحتاجون إلى ضعف ما ينفقم فقراء الإقليم (أ) حتى يتم إشباع جميع ضرورياتهم ، فإذا قامت الدولة بنقل جزء من زكاة الإقليم (أ) إلى الإقليم (ب) حتى يستكمل فقراء الإقليم (ب) إنف اقهم على الضروريات فإن ما ينفقه فقراء الإقليم (ب) على ٢,٤ جزء من حصيلة الزكاة ، منها جزء يتوافر من حصيلة الزكاة المحلية في الإقليم (ب) ، وبالتالي ٤٠ جزء يستوفي من حصيلة زكاة الإقليم (أ) .

إذا ... إجمالي طلب فقراء الإقليمين على السلع الضرورية = ٢,٤ + ٢,٢ = ٣,٦ جزء من حصيلة الزكاة الكلية والتي مجموع أجزائها = ٤ أجزاء .

إذًا ما ينفق على السلع شلبه الضرورية وشبه الكمالية = ٤ - ٣,٦= ٤,٠ جزء من الحصيلة الكلية للزكاة في الإقليمين ، وهذا الفائض سيكون غالبًا من نصيب فقراء الإقليم (أ).

إذًا .. فهيكــل الطــلب الفعـلي الكلى في الحالــة الأولى يتكـــون من المنت / ٥٥ = / ١٠٠ × (٤ ÷ ٢,٢) طلبًا فعليًّا كليًّا على السلع الضرورية .

ل المراخ ٤٠ = ١٠٠× (٤ ÷١,٨) طلبًا فعليًا كليًا على السلع شبه الضرورية وشبه الكمالية.

أما هيكل الطلب الفعلى الكلى في الحالة الثانية يتكون من:

1.9. = 1.1.. × (£ ÷ ٣,7) تمثل طلبًا فعليًا كليًا على السلع الضرورية .

 $1.1. = 1.1. \times (\xi \div ., \xi)$ تمثل طلبًا فعليًا كليًا على السلع شبه

إذًا ... فهيكل الطلب الفعلى للفقراء في حالمة قيام الدولمة بتوزيع الزكاة أفضل؛ وذلك لارتفاع نسبة الإنفاق على السلع الضرورية ذات الأهمية النسبية الأكبر لحياة الإنسان.

هـذا، ولعله من نافلـة القول أن نقول

أن هيكل الطلب الفعلى بصفة عامة يمكن أن يعكس مدى كفاءة تخصيص عوامل الإنتاج والموارد الاقتصادية المتاحة في إنساج الكميات المطلوبة بنسب هيكلية تتطابق مع مكونات هيكل الطلب الفعلي . ومن المشال العددي السابق يتضح أن هيكل الإنتاج الذي يكفى لإشــباع احتياجات الجحتمع من السلع الضرورية وبعض احتياجاته من السلع شبه الضرورية كما هو متوقع في الحالة الثانية من التوزيع أفضل من هيكل إنتاج لا يكفى لإشبباع احتياجات الجحتمع من السلع الضرورية ولا يكفى أيضًا لإشباع احتياجاته من السلع شبه الضرورية وشبه الكمالية كما هو متوقع في الحالة الأولى من التوزيع .

جـ \_ إمكانية مكافحة البطالة بشكل

سبق أن أشار الباحث أن الدولة بما لديها من أجهزة وقاعدة معلومات مناسبة تستطيع ــ بل ينبغي ــ أن تجرى حصرًا شاملاً لحجم البطالة وتصنيفها من حيث الجنس والمهن وتحليل أسبابها، ومن ثم تستطيع الدولة أن تستخدم جزءًا من حصيلة الزكاة في محاربة البطالة ومحاولة التغلب على أسبابها . فالتراث

الفقهي يشير إلى أن من كانت «عادته الاحتراف أعطى ما يشتري به حرفته أو آلات حرفته، قلت تلك أم كثرت، بحيث يحصل له من ربحه ما يفي بكفايته غالبًا، ويختلف ذلك باختلاف الحرف والبلاد والأزمان والأشخاص ..».

«ومن كان خياطًا أو نجارًا أو قصابًا أو قصابًا أو قصابًا أو قصارًا أو غيرهم من أهل الصنائع أعطي ما يشتري به من الآلات ما تصلح لمثله»(١).

وهكذا فبدلاً من استخدام حصيلة الزكاة في مجال الإنفاق الاستهلاكي المباشر يمكن أن يستخدم جزء منها في إنفاق استثماري لصالح المستحقين للزكاة ، ومن شان هذا الإنفاق الاستثماري لصالح الفقراء أن يحقق الاستثماري لصالح الفقراء أن يحقق هدفين في آن واحد (۲) بالإضافة إلى هدف مكافحة البطالة :

(۱) خفض حجم الاستهلاك، وبالتالي رفع نسبة الادخار (الاستثمار) إلى حجم الدخل القومي، خصوصًا في الدول النامية التي يتصف اقتصادها

بتدني نسب ادخارها إلى الناتج القومي. (٢) أن هذا الاستثمار الموجه لصالح الفقراء يمثل جهدًا مكثفًا لمكافحة الفقر . كذلك يتضح بجلاء أن الدولة أقدر من الأفراد في إلزام القادرين على العمل ومن يتبطلون اختياريًّا – لسبب أو لآخر – بالعودة مرة أخرى إلى مجال الإنتاج ، وذلك عن طريق حرمانهم من أموال الزكاة .

إذًا .. فهذا الحرمان من أموال الزكاة للعاطلين اختياريًا - والذي يمثل وسيلة سلية - بالإضافة إلى إعادة تأهيل القادرين منهم بوسائل الإنتاج المناسبة لهم - والذي يمثل وسيلة إيجابية لمحاربة البطالة - كلتا الوسيلتين تلعب دوراً جوهريًا في خفض معدلات البطالة بشكل مباشر .

د ـ تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة:

تكمن فكرة التنمية الاقتصادية المتوازنة – التي ترجع جذورها الفكرية إلى العديد من المفكرين أشهرهم (٣) نوركسيه ، وروزنشتاين رودان في أن

<sup>(</sup>۱) د/ يوسـف القرضاوي، فقه الزكـاة، مرجع سابق، الجزء الشاني ص ٦٤ د ـ د٥، نقـلاً عن المحموع للنووي، جـ٦ ص ١٩٣ – ٨ ٥ ٠

<sup>(2)</sup> Dr. F.R. Faridi, Zakat and Fiscal Policy Studies in Islamic Economics ed. By Khurshid Ahmad, International Centre for Research in Islamic Economics, King Abdul Aziz University, Jeddah and The Islamic Foundation U.K., 1980.

<sup>(3)</sup> Professor A.P. Thirlwall Growth and Development, with Special Reference to Developing Countries, 5th Edition, The Macmillan Press Ltd, Hampshire, U.K, 1994 pp 181 - 183.

كل قطاعات الاقتصاد القومي وعلى مستوى أقاليم الدولة الواحدة ينبغي أن يحقق كل منها نموًا اقتصاديًا وبمعدلات مناسبة في آن واحد(١).

وترجع أهميسة تحقيق التنميسة الاقتصادية المتوازنة إلى كونها وسيلة لتحقيق نوع من العدل الاقتصادي على مستوى أقاليم الدولة الإسلامية الواحدة وهي بهذا المعنى ,تعتبر مطلبًا شرعيًا ينبغي الحرص على تحقيقه \_ إضافة إلى كونها وسيلة \_ أيضًا \_ لتحقيق أقصى مستوى ممكن من التقدم الاقتصادي(٢).

هذا ويمكن القول أن مضمون التنمية الاقتصادية المتوازنة كنظرية يراد تطبيقها في الدول النامية التي تعاني اقتصادياتها القومية من ضمور في هياكلها الإنتاجية على الأقل بالنسبة لبعض قطاعاتها الاقتصادية ، وكذلك ضعف حجم الاقتصادية ، وكذلك ضعف حجم أسواقها بسبب ضعف القدرة الشرائية المتاحة بسبب الانخفاض الملحوظ في المتاحة بسبب الانخفاض الملحوظ في دخل الفرد في المتوسط - يكمن في ضرورة توافر حجم من الاستثمار معينة أهمها :

(أ) أن يكسون هذا الحجسم من

الاستثمار كافياً لتلبية الاحتياجات الاستثمارية لكافة القطاعات الاقتصادية للدولة؛ بحيث تنمو هذه القطاعات معدلات مناسبة في آن واحد. ومما يجدر ذكره أن نمو القطاعات الاقتصادية معدلات مناسبة في آن واحد يعني قدرة كل قطاع غلى إنتاج ما يكفي الطلب النهائي أو الطلب الوسيط من قبل القطاعات الأخرى .

(ب) حجم مناسب من الاستثمار لتلبية الاحتياجات الاجتماعية العامة، خصوصًا فيما يتعلق بمشروعات البنية الأساسية .

أعذاً لمثل هذه المواصفات وغيرها في الحسبان فإنه يتوقع أن تنمو القطاعات الاقتصادية بشكل متكامل مع بعضها البعض، وأن تنمو معها في نفس الوقت أسواق الطلب الوسيط جنبًا إلى جنب مع أسواق الطلب النهائي . بطبيعة الحال فإن الحجم المطلوب من الاستثمار بهذه المواصفات يتوقع أن يكون ضخمًا المواصفات يتوقع أن يكون ضخمًا وفوق طاقة معظم الدول النامية ، ومع ذلك فإنه على مستوي الدول الإسلامية يمكن القول أنه مع قيام الدولة الإسلامية

<sup>(1)</sup> David W. Pearce, (ed) Macmillan Dictionary of Modern Economics, 4 th Ed. Macmillan Press Ltd., London U.K, 1992, P. 26

<sup>(2)</sup> Professor Khurshid Ahmad, Economic Development in an Islamic Frame Work, Studies in Islamic Economics (ed), by Khurshid Ahmad, op cit., P. 182.

بجمع الزكاة وتوزيعها من شأنه أن يذلل كثيراً من الصعاب أمام تحقيق هذا الهدف العظيم، على الأقل بالنسبة لضعف الطلب النهائي في معظم هذه الدول.

ذلك أنه عندما تقوم الدولة - بدلاً من أرباب الأموال - بتحصيل الزكاة ، فإن حصيلة الزكاة يتوقع أن تصل إلى أقصى حجم ممكن ، ومن ثم إذا قامت الدولية - بدلاً من أرباب الأموال -بتوزيع الزكاة مع التزامها بمعايير التوزيع السابقة؛ والتي مفادها عدم السماح بإشباع حاجة الفقراء في جميع أقاليمها من السلع شبه الضرورية أو شبه الكمالية (السلع الحاجية) إلا بعد إشباع حاجتهم من السلع الضرورية بمختلف أنواعها (مأكل - ملبس - مسكن -تعليم - خدمة صحية ..) فإنه سوف يتوافر للفقراء على مسيتوى الدولة الإسلامية الواحدة ـ بل وعلى مستوى الأمة الإسلامية بأجمعها ـ قوى شرائية تمكنهم من إشباع حاجاتهم الضرورية بنسببة ١٠٠٪ في المدى القصير وحاجاتهم شبه الضرورية أو شبه الكمالية في المدى البعيد.

إن هـذه الوظيفـة الاقتصاديــة للزكاة

يمكن القول أنها تمثل أداة مهمة وحاسمة في التغلب على واحدة من أهم معوقات تحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة، ألا وهي عقبة ضعف الطلب النهائي الناتج عن ضعف القوى الشرائية المتاحة للسواد الأعظم من السكان. فالزكاة حينما يتم توزيعها طبقا لمعايير التوزيع السابقة فإن معنى ذلك أن القوى الشرائية - ومن ثم الطلب الفعلى - سيتوافر بشكل متناسب اقتصاديًا وجغرافيًّا، ليس على مستوى الدولة الإسلامية الواحدة فحسب، بل وعلى مستوى الأمة الإسلامية أيضًا، أخذًا في الحسبان افستراض أن تطبيق الزكاة عن طريق الدولة أصبح نظامًا عامًا، وأن هناك تنسيقًا فيما بين الدول الإسلامية في هذا المضمار.

أما على جانب العرض فإنه من المتوقع أن يقوم رجال الأعمال بتطبيق خطط إنتاج قادرة \_ في التحليل النهائي \_ على تلبية هيكل الطلب الفعلي الزكوي. إضافة إلى ذلك إذا أخذنا في الحسبان أن الدول الإسلامية لديها كل مقومات التكامل الاقتصادي وأنها مدعوة شرعًا إلى التنسيق فيما بينها لإنجاز مثل هذا التكامل، بحيث تسمح بانتقال رأس المال

المتوافر لدي كثير منها، وكذلك عوامل الإنتاج والموارد الاقتصادية بصفة عامة من حيث الوفرة إلى حيث الندرة فإن من شأن هذا التكامل أن يقدم أداة فعالة في التغلب على المشاكل والمعوقات المتعلقة بجانب العرض الكلي اقتصاديًا وجعفرافيًّا في آن واحد .

ولكن لكي يتم هذا التنسيق والتكامل فلابد أن تتغير مفاهيمنا عن التنمية الاقتصادية والمتي استقينا معاييرها وأهدافها من ينابيع الفكر الوضعي فنتبنى مفهومًا تسستقي معاييره وأهدافه من صميم أيديولوجيتنا الإسلامية(١) .

وهكذا يمكن أن نصل إلى نتيجـة مفادها أن الدولة \_ من الناحية النظرية \_ هي الأكفأ من الأفراد أو الهيئات الخيرية في القيام بمهمة توزيع الزكاة ، ومن ثيم فإن الآثار الاقتصادية المنوطة بهذه الفريضة يتوقع أن تكون أكثر فعالية؟ لذلك يؤكد أحد الباحثين القصور الكامن في تحصيل وتوزيع الزكاة بشكل طوعى أو فردي؛ حيث يقول: «صحيح

أن من أخرج زكاته في غياب بيت المال والدولة المسلمة إلى مستحقيها من الفقراء أجزأ عنمه وقمام بفريضته إلا أن طريقة إخراجها فرديا قصرت بالزكاة عن غاياتها»<sup>(۲)</sup>.

هذا وتشير التطبيقات العملية لتوزيع الزكاة في البلاد الإسلامية التي تجمع فيها الزكاة اختياريًا صدق النتيجة السابقة. فقد أثبتت التجربة اللبنانية أنه من بين العقبات التي تقف أمام نجاح تطبيق الزكاة من الناحية التوزيعية تعدد الجمعيات الخيرية وعدم وجود تنسيق فيما بينها، مما يعني سوء توزيع الزكاة بین مستحقیها (۳).

هذا ويبدو أن صورة توزيع الزكاة في مصر من خلال نظام بنك ناصر الاجتماعي وما يشبوبها من عيوب لا تختلف عما يحدث في التجربة اللبنانية ، فهذا على الأقل هو ما يدلي به نظام توزيع لجان الزكاة على مستوى المحافظـــات كما هو واضح من جدول **(**1) .

<sup>(</sup>١) د./ إبراهيم أحمد عمر ، فلسفة التنمية ، رؤية إسلامية ، المعهد العالمي للفكر الاسلامي، فيرجينيا ، الولايات المتحدة الامريكية ، ط ۲ ، ۱۹۹۲ ، ص ۱۰ ـ ص ۲۰ .

<sup>(</sup>٢) د./ محمد على ضناوي ( رئيس الحيئة العليا لبيت الزكاة في طرابلس وشمال لبنان ) دور الجمعيات الخيرية في تطبيق الزكاة ، الدورة التدريبية حول التطبيقات المعاصرة للزكاة المنعقدة في بيروت في الفترة ٢٧ ـ ٣٠ أكتوبر ١٩٧٧ ص ٤ .

<sup>(</sup>٢) د./ مروان قباني ، تحصيل وتوزيع الزكاة ، تجربـة لبنان ، الندوة التدريبية حول التطبيقــات المعاصرة للزكاة ، المنعقدة في بيروت في الفترة ٢٧ ــ ٣٠ أكتوبر ١٩٩٧ ، ص ٢٧ .

ولعل أول ما يجذب الانتباه في توزيع لجان زكاة بنك ناصر الاجتماعي هو تركز هذه اللجان في القاهرة الكبرى حيث تستحوذ هذه المدينة على ٣٦٪ من عدد اللجان، بينما نسبة حجم سكانها إلى الحجم الكلي للسكان لا يتجاوز ١٥٪(١)، بينما الجيزة مثلاً التي تزيد نسبة حجم سكانها عن ٦٪ من تزيد نسبة حجم سكانها عن ٦٪ من سكان مصر لا تستحوذ إلا على أقل من سكان مصر لا تستحوذ إلا على أقل من نصيبها من عدد اللجان حوالي ١٪ بينما نصيبها من عدد اللجان حوالي ١٪ بينما نسبة حجم سكانها أكثر من ٦٪.

المظهر الثاني من مظاهر هذا القصور انعدام التنسيق بين هذه اللجان حتى على مستوى المدينة الواحدة ، وبالتالي فليس هناك ما يمنع المستفيد من إحدى لجان الزكاة أن يستفيد من لجان أخرى طالما هو قادر على الحركة والانتقال من لجنة إلى أخرى، يضاف إلى ذلك - طبعًا - انعدام التنسيق على مستوى الأمة الإسلامية الواحدة؛ نظرًا لعدم وجود هيئة عالمية للزكاة . وعلى سبيل وجود هيئة عالمية للزكاة . وعلى سبيل

المثال من المعروف أن صندوق الزكاة الأردني وبيت مال الزكاة الكويتي كلاهما له أنشطة خارج النطاق الوطني، فصندوق الزكاة الأردني (٢) قد قدم أكثر من ستة آلاف دينار أردني لحجاج داغستان في عام ١٩٩٥ م، وكذلك أكستر من العدوان الإسرائيلي عن للمتضررين من العدوان الإسرائيلي عن لبنان، كذلك بيت الزكاة الكويتي (٣) قدم أكثر من ثلاثة ملايين دينار كويتي قدم أكثر من ثلاثة ملايين دينار كويتي لكفالة الأيتام في ٢٥ دولة.

هذا ورغم سمو هذه الجهود وأهميتها إلا أنه يعوزها التنسيق مع المؤسسات الخيرية على مستوى العالم الإسلامي . أما إذا قامت الدولة بذلك كما هو حاصل في السودان مثلاً - فمن الناحية التنظيمية يفترض وجود تنسيق بين منافذ التوزيع على مستوى محليات الاستحقاق، فكما لا يتصور أن يحصل فرد على أكثر من معاش من الدولة فرد بنوع من الازدواجية في الاستفادة من جهة من الازدواجية في الاستفادة من جهة

<sup>(</sup>١) طبقًا لتعداد السكان في مصر في عـام ١٩٧٦ ، وتقدير السكان في ١٩٨٤ ، وجد أن نسبة حجم السكان في كل من القاهرة ، والجيزة ، والمنيسا ، وأسسيوط حوالي ١٣٪ ، ٥٠٠٪ ، ٥٠٠٪ على الـترتيب مـن الحجم الكلـي لســكان مصر ، راجع الكتــاب الإحصائي السنوي يونية ١٩٨٥ ، الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ، القاهرة .

<sup>(</sup>٣) وزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية ـ صندوق الزكاة ، دراسة ميدانية حول التحربة الأردنية في تحصيل وتوزيع الزكاة . (٣) أ.د/ أحمد عطية البساطني ( مدير إدارة التطوير والإدارة والتدريب ببيت مال الزكاة الكويسيّ ) الزكاة في دولة الكويت ، المقدمة إلى ندوة التطبقات المعاصرة للزكاة المنعقدة في بيروت في الفترة من ٢٠ ـ ٣٠ أكتوبر ١٩٩٧ ، ص ٢٠ .

جدول (۲)(۱)

توزیع لجان بنك ناصر الاجتماعي
لتحصیل و توزیع الزكاة على مستوى
معافظات جمهوریة مصر العربیة

| 7 7 7 | نصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | اللحان  | اســــــم المحافظــــة | ١        |
|-------|-----------------------------------------|---------|------------------------|----------|
|       | // ፕ٦                                   | 1717    | القاهرة الكبرى         | \        |
|       | <b>%</b> Y,A                            | ۱۲۳     | الجيزة                 | Y        |
| ĺ     | ٪۱,٤                                    | 74      | الفيوم                 | ٣        |
|       | %Y                                      | 77      | بنی سویف               | ٤        |
| l     | Ζ١.                                     | ٤٦      | المنيا                 | ٥        |
| Ì     | //٣,٨                                   | ۱۷۲     | أسيوط                  | ٦        |
| Ì     | ٪۱٫۳                                    | ٦.      | سوهاج                  | <b>Y</b> |
| 1     | ۲۱,٤                                    | 7 £     | قمتا                   | 시        |
| ļ     | ٧,٧                                     | \$٦     | أسوان                  | ٩        |
| Ì     | %\$,٦                                   | Y • \$  | القليربية (بنها)       | ١.       |
| ı     | <b>%,,,</b> Y                           | ۲۸۷     | الغربيــة (طنطــا /    | 11       |
| l     |                                         |         | الفاتح/ المحلة الكبرى) |          |
| ļ     | <b>%Y,</b>                              | ۲۵.     | المنوفية (شبين الكوم)  | ۱۲       |
| Ì     | % <b>r</b> ,٦                           | 17.     | ا کیا ا                | ۱۳       |
|       | %\ <b>,</b> Y                           | 7 1     | البحيرة (دمنهور)       | 1 &      |
| 1     | % <b>٣</b> , ٤                          | 101     | إسكندرية               | 10       |
| Ì     | %14                                     | ۰۸۰     | الدقهلية (المنصورة)    | 17       |
|       | ٪۱٫۰                                    | 77      | دمياط                  | ١٧       |
| l     | /Y,0                                    | 111     | الشرقية (الزقازيق)     | 14       |
|       | %\<br>                                  | 0.      | الإسماعيلية            | ١٩       |
|       | %•,9                                    | ٤١      | بور سعید               | Y •<br>  |
|       | %·,Y                                    | 1       | السويس                 | 111      |
|       | //·,٣                                   | 1 1 1   | الوادي الجديد          | 177      |
|       | ٪٠,١                                    | °       | شمال سيناء             | 117      |
|       |                                         | £ £ Y Y | الي اللجان             | _2-1     |

الصرف الوحيدة المتاحة أمام المستحق للزكاة، أخذًا في الحسبان حصيلة الزكاة وعدم وجود أصحاب الحاجات الأشد على مستوى أقاليم الدولة الواحدة، بل وعلى مستوى الأمة الإسلامية بكاملها، فقد روى أبو عبيدة بإسناده \_ أن عمر فقد روى أبو عبيدة بإسناده \_ أن عمر وإن راح على أحدهم مائة من الإبل(٢).

# نتائج وتوصيات:

في نهاية هذا البحث يمكن أن يشار إلى أهم النتائج كما يلي :

ا- أن الدولسة - بما لديها من إمكانيات سيادية وفنية علمية ومعلوماتية - أكثر كفاءة من الأفراد أو الهيئات الخيرية في توزيع الزكاة طالما التزمت بالضوابط الشرعية للتوزيع عامة وضوابط توزيع الزكاة الواردة بهذا البحث بصفة خاصة .

أما فيما يتعلق بالتوصيات فإن أهم ما يوصى به هذا البحث ما يلى:

١- أن يتم توزيع الزكاة طبقًا للمحددات الشرعية والمحددات الواردة في هذا البحث بصفة خاصة .

٢- ضرورة إنشاء هيئة عالمية للزكاة،

<sup>(</sup>١) المصدر: إحصاءات غير منشورة من ملفات بنك ناصر الاجتماعي .

<sup>(</sup>٢) أبو عبيد / الأموال ، مرجع سابق ، ص ٥٠٣ .

وذلك للتنسيق بين أطراف الأمة الإسلامية فيما يتعلق بمصارف الزكاة ؟ وذلك حتى تصل المنافع الاقتصادية المنوطة بهذه الفريضة إلى أقصى ما يمكن.

وأخيرًا نسأل الله تعالى أن يوفق أولى

الأمر في الدول الإسلامية إلى ما فيه خير البلاد والعباد، وأن يشرح صدورهم إلى تطبيق شرع الله ومنهجه كاملاً، والله من وراء القصد وهو يهدى إلى سواء السبيل، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.





# مركا المرابع المرابع



# ردی و موارات

# حوارات حول حركة الفكر الإسلامي المعاصر خلال القرن العشرين «دراسة وتحليل»

# عطام الدين الزفتاوي(\*)

الحوارات تنوعا مدهشا، فلم يفتها حنكة المخضرمين، ولا خــبرة الشــيوخ، ولا حيوية الشباب.

كما أن تنوع الأجيال هذا يعنى تنوع زاوية الرؤية، فمنهم من شارك فى أحداث القرن أو عاصرها وحبرها، ومنهم من درس وقرأ وسمع حيث فاتته المشاركة والمعاصرة، ولكل من زاويتى الرؤية خصائصها ومميزاتها،

ومن جهنة أخرى فقد تنوعت تخصصات المشاركين تنوعا كبيرا، فقد ضمت هذه النخبة أساتذة الشريعة والفلسفة الإسلامية إلى حانب أساتذة الشانون، والعلوم السياسية، والتاريخ،

# عهيد:

تمثل هذه الحوارات رؤية متنوعة لمحموعة من صفوة النخبة المفكرة في مصر.

وفى الحقيقة فإن إلقاء الضوء على التركيبة المتفردة لهذه النخبة المشاركة فى الحوار سيساعدنا كثيرا على إدراك مدى الشراء والعمق والأصالة التي تتمتع بها هذه الحوارات.

وبدایة فقد شارك فی الحوار واحد وعشرون مفكرا، يمثلون من حیث العمر أحیال متعاقبة منتشرة خلال القرن المیلادی الماضی، بدء من سنة ۱۹۱۸ وحتی منتصف الستینات، مما یعطی لهذه

<sup>(\*)</sup> باحث إسلامي من مصر، تخرج في دار العلوم والأزهر الشريف.

والأدب العربسي، والأدب الإنجلسيزي، والهندسة، والمشتغلين بالصحافة والدعوة.

هذا التنوع لا شك أنه أعطى الكثير من الخبرات لهذا الحوار، وأتاح له وجهات نظر متعددة.

ولكن تبقى هناك ملاحظة تلقى بظلالها، وهي أنه رغم أن عنوان الحوار عام (حركة الفكر الإسلامي المعاصر خلال القرن العشرين)، فإن المشاركين -باستثناء الدكتور الدحاني- جميعهم من مصر، مما كان له أثره الكبير على الحوار والذي دار حول حركة الفكر في مصر بصفة أساسية، وإن لم يخلو من إشارات عن حركة الفكر في الأقطار قدر الإشسارات، ولا ترقى إلى عمق حديثهم عن الوضع في مصر، والذي نتج عن معايشتهم له.

ولا شك أن هناك كثير من الجهد المضنى قد بذل للحوار مع هذه النحبة، ولا شك أيضا أن مشاركة آخرين من خارج مصر كان سيحتاج إلى جهد أشسق ربما كنان في غير الطاقسة والاستطاعة، إلا أنه يبقى في النهاية أنه كان من الأنسب إذ فسات الحوار

مشاركة المفكرين من شتى الأقطار الإســــلامية، ولم يتجاوز المشـــاركون-بصفة عامة- رصد الحركة الفكرية في مصر إلا في حدود ضيقة وغير كافية أن يقيد عنوان الحوار بأنه عن: حركة الفكر الإسلامي في مصر خلال القرن العشرين.

كما يجب الأخذ بعين الاعتبار عند قراءة همذه الحسوارات أن المشسساركين ينتمون جميعا إلى التيارات الإصلاحية، مما يعنى أن هذه الحوارات في مجملها ستنطلق من خلال رؤية هذه التيارات الإصلاحية للحياة الفكرية، ولا شك أن التيارات الأخرى لها رؤية مختلفة لهذه الحياة، لن نجدها في هذه الحوارات.

وهذا قيمد آخر ينبغني أن يؤخذ بعين الاعتبار عند القراءة، أن الحوار في مجمله تهيمن عليه الرؤية الإصلاحية لحركة الفكر الإسلامي.

على أية حال فقد كان هذا الحوار من خلال عشرة أسئلة شارك العديد من المفكرين في صياغتها، وهذه الأسئلة

١- متى بدأت المرحلة الحالية في الفكر الإسلامي المعاصر، وما العوامل التي أدت إليها ؟

۲- ما أهم تيارات الفكر الإسلامى
 المعاصر خلال القرن العشرين ؟ وما أهم
 عناصر كل تيار من تلك التيارات ؟

٣- ما هي القضايا الأساسية التي طرحتها التيارات الفكرية المعاصرة؟

٤- ما هو مفهوم الحركة لديكم؟
 ٥- هل للحركات الإسلامية المعاصرة جذور فكرية انطلقت منها أم نشأت بصورة حركية صرفة ؟ وهل ولدت الحركة فكرا؟

٦- إلى أى مدى تفـــاعل الفكر
 والفقه الإسلامي بالحالة الراهنة للعالم،
 وما يكتنفها من تغيرات ؟

٧- إلى أى مدى تــاثر الفكرية الإسلامي المعاصر بالتيارات الفكرية العالمية ؟

۸- هـل بـدأت بعـض الأفكـار الإسلامية تطرح على الصعيد العالمي ؟ وما أهم بحالات الحوار التي دخلت فيها مع الفكر الآخر ؟

9- يلاحظ تشابهاً شسديداً في المشكلات والأطروحات المعروضة على الفكر الإسلامي في بداية القرن مع تلك المعروضة في نهايته، ما مدى صدق هذه الملاحظة وما أسبابها ؟

١٠- ما أهم التحديات التي تواجه

الفكر الإســــلامى فى مطلع القرن ٢١؟ ؟ وما البرنامج المقترح لمواجهة ذلك ؟

ويلاحظ الأستاذ فريد عبد الخالق - عقا في ملاحظته أن أسئلة الحوار انصبت على التأريخ لحركة الفكر، خلا السؤال العاشر الذي عنى بالنظرة المستقبلية، مما يعنى أن تسعة أعشار الحوار عن الماضى، وعشره فقط عن الغد.

ثم يقترح عقد حوار تال يكون على عكس ذلك، تهتم بالمستقبل لأن الحاجة إليه أمس.

ولا تحتاج الأسئلة بعد هذا إلى كبير التعليق، فمن الواضح تغطيتها لأغلب جوانب موضوع الحوار، وإن كان هناك من المشاركين من عارض بعض هذه الأسئلة، أو اقترح أسئلة أخرى رآها أولى بالطرح.

والذي يبدو عند تأمل هذه الأسئلة أنها بعيدة إلى حد كبير عن التحيز في صياغتها، كما خلت من المصادرة وإملاء الإجابة ونحوها من الظواهر السلبية التي تشيع في كثير من مثل هذه الحوارات.

كما أن العديد من هذه الأسئلة يفضى بعضه إلى بعض لهذا وجدنا أن

بعض المشاركين كان يسترسل به الكلام في سؤال إلى الانتقال إلى إجابة السوّال التالي قبل أن يطرح عليه مما يعنى منطقية الأسئلة وتسلسلها، وقد تم ترك ذلك على حالسه عند تحرير الحوارات حتى لا يؤثر على اتصال الكلام، لكننا راعينا هنا ضم القضايا بعضها إلى بعض، حتى تظهر مواطن الاتفاق والاختلاف بين المشاركين.

ومن خلال دراسة إجابة المحاورين على هذه الأسئلة يظهر لنا التأكيد على عدة عناصر وقضايا مشتركة شاعنت في أجوبتهم، كما تفرد بعضهم بإبراز عناصر أخرى، بل نستطيع أن نتلمس من خلال الأجوبة وجهة سائدة نلتقي بها في الشريحة الأكبر سنا، ثم تأخذ هذه الوجهة في الاهتزاز شيئا عند الشريحة متوسطة السن بطرح بعد العناصر الأخرى، فسإذا ما وصلنا إلى الشريحة الأصغر سنا وجدنا ثورة على هذه الوجهة السائدة، وقلق من إثارة هذه الأسئلة، واعنزاض على توجيهها. ولا شلك أن هذا من طبائع الأمور فإن الشريحة الأكبر سنا قد شاركوا بمساحة أكسر في صناعة هذا القرن: أحداثه وتداعياته، أحلامه وأوهامه، نجاحاته

وتراجعاته، وحتى لو كيانت هذه المشاركة بمجرد المعاصرة، من ثم يأتي الإيمان بالوجهة السائدة، والتقيد بها إلى

ومع ضعف المشاركة الزمانية لجيل الوسط تتكون فرصة أكبر للمراجعة والتوقف.

حتى إذا أتى الجيل الأصغر، والذي ولد في عصر انكسار، ويكاد لا يشهد إلا الستراجع على كافسة الأصعدة الإسلامية، فإن من حقه التشكك، والثورة.

وفي الحقيقة فقد كان من الأوفق لو سمحت ظروف عقد هذه الحوارات بتوزيع متساو بين الأجيال المتعاقبة، حتى نستطيع أن نرصد بحق حركمة الفكر الإسلامي من خلال المحاورين أنفسهم، فإن حوارهم حول هذه الحركة لا ينبغي أن ينسينا أنهم جزء منها، لكننا سنجد أن المشاركين ممن ولدوا في أوائل القرن وحتى العشــرينيات منــه لا يتجـاوز عددهم الاثنين، رغم وجود العديد من الرموز الفكرية الكبيرة التي ما زالت قادرة على العطاء، بل ومشاركة بالفعل في رسم حركة الفكر الإسلامي إلى يومنا هذا.

أمسا الجيل الأصغر سسنا جيل الستينيات فقد غبن حقه في الحوار، ولم يشارك منه غير محاور أو لنقل: محاورة واحدة، لكنها استطاعت أن تعبر بصدق عن جيلها.

ثم ياتى جيل الثلاثينيات ليحظى بأكبر عدد من المساركين (تسعة مشاركين)، يتلبوه جيل الأربعينيات (سبتة مشاركين)، يتلوه جيل الخمسينيات (ثلاثة مشاركين).

ويبدو أن نسبة مشاركة جيل الخمسينيات أقل أيضا من دوره الحقيقى على أرض الواقع، لأنه يمثل من ناحية السن قمة العطاء والنضج، مما يعنى تحمله أو تأهبه لتحمل لواء القيادة الفكرية خلال الفترة الحالية، ولهذا كنا نود أن نسمع له أكثر.

نستطيع بعد هذا التمهيد أن ننطلق إلى الأسسئلة المطروحة، وأجوبة المشاركين عليها.

وبدايسة نلاحظ أن الدكتور عبد الصبور مرزوق وقد آثر أن تكون إجابته على أسئلة الحوار كتابية، فقد اعتنى بعمل مدخل للإجابة أبرز فيه تعريف الفكر الإسلامي، وتطوره، واهتم بسالحديث عن جذور التيسار

الإصلاحي بدءًا من ابن تيمية وتلاميذه، ثم محمد عبد الوهاب، ومحمد بن على السنوسي، وعثمان بن فودي.

١- متى بدأت المرحلة الحالية فى الفكر الإسلامى المعاصر، وما العوامل التى أدت إليها ؟

يشتمل هذا السؤال على شقين:

الشــق الأول: بداية المرحلـة الحالية للفكر الإسلامي.

الشق الثاني: العوامل التي أدت إليها. أما الشق الأول:

فيلاحظ من خلال الحوارات تأكيد اتصال حلقات الأمة والفكر الإسلامي، عما يعنى صعوبة وضع حد فاصل لبداية المرحلة الحالية، وأنه لا ينبغي أن ننظر للمرحلة الحالية على أنها بداية النور بعد الظلام.

بل الفكر الإسلامي -كما تقول الدكتورة نادية مصطفى- كأنه حسد حر ممتد متواصل متكامل يشهد منحنيات، ومنخفضات، ومرتفعات، ترتبط بطبيعة الجسد الإسلامي الحضاري والسياسي والاحتماعي والاقتصادي، قوة أو ضعفا.

وقد طرحت الدكتورة.نادية مصطفى تعريف الهذه المرحلة: بأنها المرحلة

المعاصرة التى تشهد قمية تحديات الخارجي للداخلي، والتي هي محصلة تراكمية متتالية لعملية ممتدة منذ قرنين، وبدأت حذورها قبل هذا بقرنين

ويؤكد الدكتور الدجاني في هذا الصدد على أن عملية تقسيم التاريخ هو عمل اصطلاحي، ولا يعني بحال انقطاع أى مرحلة عما قبلها.

كما أنه لا يمكن فصل حركة الفكر الإسلامي المعساصر عن حركمة الفكر الإسسلامي الحديث على حد تعبير الدكتور الجليند، حيث تعتسبر الأولى امتدادا للثانية، ويمكن اعتبار القرن العشرين يمثل الفكر المعاصر، بينما ما قبله يمثل الفكر الحديث.

و نلاحظ أن أغلب المحاورين يميل إلى موافقة الفكرة السائدة عن أثر الاصطدام بالغرب وحضارته على نشأة المرحلة الحالية من الفكر الإسلامي، سواء من يرى أن المرحلة الحالية بدأت من هذا الصدام، أو من يرى أن جذور المرحلة الحالية بدأت به، أما المرحلة الحالية نفسها فبدأت في وقت لاحق، وذلك لأن مع هذا الاصطدام يحصل تحطيم للمجتمع التقليدي على حد تعبير

الدكتور المسيرى، ويبدأ مع عملية التحطيم هذه طرح العديد من الأسئلة: لماذا أخفقت ؟ ولماذا نجيح الآخر ؟ .

وليس معنى ذلك - كمسا يؤكد الدكتور الجليند- أن حركسة الفكر الإسلامي هي نتاج الحركة الاستعمارية، إذلم تأت الحملة الفرنسية لتنوير الشرق ونقله من الجمود إلى التقدم كما يروج لذلك المستشرقون وكثير من المثقفين.

لكن نرى أن الدكتور عبد الصبور مرزوق جعل المرحلة الأخميرة تبدأ من العقد الأخرير لحكم عبد النساصر مع ظهور حركة رفض الاتجاه الاشتراكي العلماني، والذي تعتبر نكسسة (٦٧) لحظة فاصلة فيه، مع التأكيد على أن هذه المرحلة تدين بالفضل إلى حركة الأخوان المسلمين والتبي تمتد بجذورها إلى مدرسة الأفغاني ومحمد عبده ورشيد رضا والكواكبي وغيرهم.

ويقرب من هذا الاتجاه الأستاذ فهمي هویدی الذی تساءل عن مدی دقة الصياغة المطروحة في السؤال (المرحلة الحالية)، حيث يمكن أن تطلق على التطور الأخير للفكر الإسسلامي والذي اتسم بسمات جديدة أهمها سمة العنف، وهي سمــة جـدت على مســار الفكر

الإسلامي الذي بدأ من بداية القرن بظهور الأفغاني ومحمد عبده.

فإذا كان المراد من المرحلة الحالية هذه المرحلة الأخيرة فيمكن تأريخها كما يقول الأستاذ فهمى بأعقاب قيام شورة يوليو، ومع تعرض الإحوان المسلمين للاعتقالات سنة ١٩٥٤م، وتعرض المحتمع ككل لحركة تغريب عنيفة.

أما إذا نظرنا إلى المرحلة التي بدأت أوائل القرن فيتفق الأستاذ فهمي مع وجهة النظر التي تؤرخ لها ببداية الاستعمار الغربي.

بينما يرى الدكتور على جمعة أن اللحظة الفارقة للمرحلة الحالية فى الفكر الإسسلامى هى عصر الحديوى إسماعيل، وذلك بعد ما تهيأ المجتمع المصرى لها بصورة أو باخرى عند الصدام مع الغرب بعد بداية الاستعمار، عنى أن المرحلة الحالية الاستعمار، الإسلامى بدأت فى القرن التاسع عشر، ويسرى الدكتور محمد عمارة

ويسرى الد تتسور عمد عمساره والدكتور محمد سليم العوا أن المرحلة الحالية من الفكر الإسلامي تبدأ عقب سقوط الحلافة الإسلامية سنة ١٩٢٤م، هذا الحدث الذي أثر تأثيرا كبيرا على

الفكر الإسسلامي وتوجهاته، حيث كانت حركة الفكر الإسلامي تسير من خلال الحركة الفقهية المؤسسية الرسمية على حد قول الدكتور العوا، والتي سقطت بسقوط الخلافة، ولهذا بدأت الحركة الفكرية المعاصرة بمحاولة استعادة الخلافة.

ومع فشلل إعدادة الخلافة ليقول الدكتور العوال أخذ المسلمون يفكرون في مصيرهم بطريقة غير ناشئة عن المؤسسة الدينية.

واختار الدكتور أحمد صدقى الدجانى والدكتورة نادية مصطفى نهاية الحرب العالمية الثانية تاريخا لبداية المرحلة الحالية للفكر الإسلامى المعاصر، والتى هى وثيقة الصلة بالمرحلة التى قبلها والتى بدأت بعد الحرب العالمية الأولى.

ووافقهما الدكتور محمد فتحى عثمان على ذلك إذا كنا سننظر إلى المرحلة الحالية بشكل موسع، أما إذا كنا سننظر إليها بشكل أكثر تحديدا فإنها تبدأ من السبعينيات.

وأرخ الدكتور كمال إمام المرحلة الحالية ببدء استقلال بعض الدول الإسلامية، وذلك في نهاية الأربعينيات، وبداية الخمسينيات.

أما عن حركة الفكر المعماري الإسمالامي فميرى الدكتور عبد الحليم إبراهيم في حديثه الضافي عن حركة هذا الفكر أنا يمكن أن نعتبر سنة ١٩٠٠م تمثل آخر حقبة كان فيها فكر معماري إسلامي عربي خالص، وذلك من خلال أعمال المعماري محمود فهمي وخاصة مبنى وزارة الأوقاف المصرية، ثم أتى بعده معماريون نزعوا إلى الفكر الغربي في العمارة، وعلى رأسهم ابنه مصطفى محمود فهمى باشها، والذي اقتصر في أعماله على إعطاء قشرة إسلامية لأعماله دون تمثل المفاهيم الإسلامية الحقيقية، كما يبدو ذلك من خلال عدة أعمسال كدار الحكمة، ومعهد الموسيقي العربية. واستمر هذا الحال إلى الأربعينات حيث وجد نوع من التوجمه الفكري المعماري والعمراني الـذى ينظر إلى الموروث الإسـلامي على أنه مفاهيم، وليس محرد أشكال، ويتمثل ذلك في جهود حسن فتحي في مصر، ومحمد مكي في العراق.

ولكن يلاحظ الدكتور عبد الحليم إبراهيم أنه قد فقد التواصل في هذه المرحلمة بين الفكر المعماري والفقم الإسلامي، فلا نرى معماريا إسلاميا

متفقها في الشريعة.

ثم تلى ذلك في مرحلة الستينات والسبعينات مراجعة الحداثة وتراجعها على مستوى العالم، مع وجود صحة إسلامية في الداخل مما أدى إلى حركة معمارية كبرى في العالم الإسسلامي تنادى بالعودة إلى الأصول، واستشراف عالم فكرى يحمى الهويسة المعماريسة الإسلامية.

هذه الحركسة لفتت أنظار العالم الغربي والذي كمان يعاني من أزمة هوية معمارية ثقافية إلى العمارة الإسلامية، ومن هنا وجدنا أناسا غير مسلمين اهتموا بالعمارة الإسسلامية أملا في التوصل إلى صياغة لعمارة جديدة.

ومع الرواج الاقتصادي في فسترة السبعينيات، وفي إطار النزعمة المحلية للهوية أصبح ملاك المشاريع يطالبون بعمارة إسلامية، مما أنشأ احتياج سوقي عريض للعمارة الإسلامية، مما نتج عنه جهود خلاقة لفهم العمارة الإسلامية وجمالها وإعادة طرحها وتنظيرها، وفي هذه الفيرة ظهرت كتابات كثيرة عن فلسفة العمارة الإسلامية من أهمها جهود سید حسین نصر، والزوجین نادر وليلي أردلان.

وقد شاهدت هذه الفترة إنشاء عدة حوائز معمارية هامة كحسائزة الملك فيصل، وأغاخان مما مثل حافزا لإحداث حركة معمارية.

وقد امتدت هذه المرحلة والتي تمثل مرحلة الحلم والأمل إلى حرب الخليج الثانية في أوائل التسعينيات حيث تم تحطيم هذا الأمل، وإلحساق الهزيمسة بالمشروع الفكرى المعمارى الذي كان في حيز التبلور.

فقد كانت هناك العديد من المشاريع الحكومية الكبرى التى اختارت العمارة الإسلامية، مما يعنى أن الإرادة السياسية كان لديها القبول والقناعة بالفكر الوارد، الإسلامي وتفضله على الفكر الوارد، لكن هذه الإرادة كسرت في حرب الخليج الثانية، وتحولت بنسبة ١٨٠ درجة، وأصبح ذلك حالة عامة، وقد أصيبت من جراء ذلك حالة عامة، وقد ألسلامية بهزيمة كبرى.

وهما يكرس هذه الهزيمة دخول العمارة الإسلامية فيما يشبه الأكذوبة الكيرى حين يتم إنشاء مشروعات سياحية من خلال أعمال حسن فتحى، وفي هذا وأد كامل لقيمة أعماله وفكره وما فيها من رمز، لأن عمارة حسن

فتحى هى عمارة الفقراء، مما يعنى سقوط مدلولها تماما.

## أما الشق الثاني:

من السؤال عن: عوامل نشأة المرحلة الحالية، فقد طرحت عدة عوامل:

العامل الأول: التنويه بأثر الاستعمار على حركة على حركة الفكر الإسلامي وحركة الأمة ككل خلال القرنين التاسع عشر والعشرين.

وفى هذا الصدد ينبسه الدكتور المسيرى على أن الحضارة الغربية لا تترك الحضارات الأخرى وشانها، وإنما تسحقها.

وهو ما أكدته الدكتورة نادية مصطفى مشيرة إلى أن القرن العشرين يمثل مرحلة اكتمال التأثير الخارجي على الأمة فكرا ونظما وحركة.

ويرى المستشار البشرى أن الصدام مع الوافد الغربى تمثل فى أمرين: أولهما مخاطر شديدة على أمن الجماعة الإسلامية، وثانيهما ظهور نماذج لنظم وعلوم وصنائع قادرة على إنتاج وإعلان حرب مهددة لأمن الجماعة الإسلامية،

وقادرة على إنتاج أكثر وفرة من الناحية الاقتصادية.

ويؤكد الدكتور جمال عطية في هذا المقسام على أهميسة بعض الأحداث التاريخية وأثرها على الفكر الإسلامي، مثمل الحرب العالمية الأولى وأثرهما في مزج الاتحاه الإسسلامي مع الاتحاه الوطني، والحرب العالمية الثانية وأثرها في الصراع الفكري.

العامل الثاني: سيقوط الخلافة الإسمالامية، وأثره على حركة الفكر الإسلامي. ويري الأستاذ فهمي هويدي أن ظهور حركة الإخوان المسلمين كان استجابة للفراغ الذي نشأ عن غياب الخلافة الإسلامية.

وكما تقدم عن الدكتور محمد عمارة أنه يرى أن المرحلة الحالية للفكر الإسلامي بدأت عقب سقوط الخلافة، ومن ثم فقد كان تحليلا هاما لهذا الحدث الجلل، وأثره في تحويل فكرية التغريب والعلمنة من خطر خارجي يتربص بالأمة إلى خطر داخلي نتيجة ظهور أحزاب وتيارات تتبنى التغريب والعلمنة، وتقف عند الوطنية أو القومية وتجعلهما بديلاعن الجامعة الإسلامية، ومن هنسا حدث تحول كيفي في

المواجهة بين عالم الإسلام وبين الحضارة

العسامل الثسالث: توقسف العمل بالشـــريعة الإســـلامية، واللجوء إلى القوانين الوضعية.

العامل الرابع: القضاء على التعليم الإسلامي، واللجوء إلى التعليم الغربي.

العـــامل الخـــامس: صراع الأيديولوجيات، والذي برز بعد الحرب العالمية الثانية، وهذا العامل يطرحه الدكتور جمال عطية، مؤكدا على أثره فى الفكر الإسلامي وحركة التأليف

العامل السادس: حركة الاستشراق، حيث يرى الدكتور الجليند أن هذه الحركة من أهم العوامنل التي أدت إلى ظهور ما نسميه بالفكر الإسلامي المعاصر، ومن ثم تبنى كشف شبهات المستشرقين، وفضح نواياهم.

العامل السابع: محاولة التحرر من البنية الغربية سواء التشريعية أو التربوية أو الاقتصادية على ما يطرحه الدكتور كمال إمام.

أما الدكتور عبد الصبور مرزوق ففى إطار تحديده للمرحلة الحالية بما بعد نكسة (١٩٦٧م) فكان لهذا أثره على

العوامل التي أدت إليها:

فالعامل الأول: سيطرة اليساريين والعلمانيين على الإعلام والثقافة وأدوات صناعة القرار.

العامل الثاني: هزيمة (٦٧).

أما مرحلة الفكر الإسلامي السابقة على ذلك (وهي مرحلة الأفغاني ومحمد عبده) فإن الدكتور عبد الصبور مرزوق يوافق على أغلب العوامل التي ذكرها غيره كالاستعمار، وعدم الحكم عما أنزل الله .

أما الدكتور الدجاني فإنه ذكر عاملا واحدا أدى إلى المرحلة الأخيرة هو: التفاعل مع الواقع.

ولا شك أن هذا العامل تندرج تحته جميع العوامل التى ذكرها بقيسة المحاورين، فكأنه إجمال لما فصلوه.

وعلى مثل هذا النحو نحا الدكتور العواحيث نبه على صعوبة إحصاء العوامل، ومن ثم اقتصر على عامل واحد رآه أهمها، وهو الرغبة في الاحياء.

ولا شك أن هذا العامل من الأهمية بمكان لأنه عامل داخلى نابع من داخل الحضارة الإسلامية، مما يؤكد على أصالة الحركة الإسلامية، وأنها ليست

بحرد رد فعل.

ويؤكد الدكتور العوا في هذا الصدد على وجود عدة مظاهر لهذه الرغبة في التجديد منها ظهور مجلة المسلم المعاصر، ومنها التجمعات الإسلامية في الغرب والتي أصبحت مراكز لحركة فكرية نشطة جدا.

وقد خص الدكتور العسال العوامل المؤثرة في الفكر الإسلامي في عبارة بليغة فقال: إن القضية الأساسية التي واجهت علماء الإسلام هي قضية مواجهة حالة إنهاء الإسلام سلطة وتعليما، وإنهاء الحياة الإسلامية.

ومن حانب آخر فقد ناقش الدكتور سيف عبد الفتاح السؤال كسؤال كسؤال، وتحدث عن صعوبة التحقيب، وأن عالم الأفكار هو عالم منساب بطبيعته، وتكلم عن مفهوم المعاصر، وأن هناك فرق بين المعاصرة الزمانية، والمعاصرة الحضارية، كما أنه ينبغى في هذا الإطار أن لا نستدرج إلى التقسيم الزمنى الغربي.

وبخصوص المعاصرة الحضارية أكد الدكتور سيف على أن أحد أهم خصائص الفكر الإسلامي عامة أنه معاصر دائما، بمعنى أنه يعيش دائما قضايا كل مرحلة، فهو ابن وقته كما

يقال، وفي إطار هذا التصور يؤكد الدكتور سيف على معارضته للقول الشائع بأن الفكر الإسلامي المعاصر بدأ منذ الاحتكاك بالغرب مع الاستعمار، ويؤكد على أنه لا يعتبر الحملة الفرنسية على مصر حدث زمني فاصل جعل من الفكر الإسلامي معاصرا، بل هناك عدة أمور استدعت فكرا إسلاميا معاصرا في إطار أنه فكر ابن وقته.

أما الثائرة هبة رؤوف فإنها ترفض فكرة تقسيم الفكر الإسلامي إلى مراحل تاريخية، وترى الأفضل تقسيمه إلى مدارس، لأن الفكر الإسلامي فكر رأسي بمعنى أن هناك طرق مختلفة للتعامل مع النص، وتفعيله مع الحياة، وأننا يمكننا أن نتلمس جذور مدرسة الوسط عند الفقهاء الأوائل، وكذلك جذور التيار السلفي، وهكذا.

كما توقفت أمام كلمة معاصر، ورأت أنها غير دالة، وتساءلت: ماذا تعنيم المعاصرة ؟ مشيرة إلى أن هناك فكر إسلامي معاصر يقرأ النص بعقلية القرن الثاني الهجري.

٣- مسا أهم تيسارات الفكر الإسسسلامي المعساصر خلال القرن العشرين ؟ وما أهم عناصر كل تيار

## من تلك التيارات ؟

أ- أكد المسساركون على تنوع تيارات الفكر الإسالامي علميا، وسياسميا، واجتماعيا، وأن كل تيار اعتنى بإحياء جسانب من الجوانب الإسلامية.

وقد اهتمت الدكتورة نادية مصطفى بتعريف التيار، فهو يعنى تقييما لموقف من قضايا متنوعة ومتعددة يشور حولها الفكر الإسلامي، ولذلك فليس هناك فصل بين التيارات والقضايا والجحالات.

والفكرة الشائعة عن تقسيم تيارات هذه المرحلة هي أن هناك التيار السلفي، والتيار التجديدي، والتيار التقليدي.

وإن كــان الدكتور جمـال عطيــة قد أكد على وجود اتجاهين: ١- اتجاه علمى، هذا الاتجاه يبدأ من الأفغاني ومحمد عبده والكواكبي ورشيد رضا، ويتواصل مع الاتجاهات الأكاديمية المعاصرة، كالمسلم المعاصر، والمعهد العالمي للفكر الإسلامي، بالإضافة إلى الرسائل العلمية في الجامعات، والتي استطاعت أن تغطى فراغات كبيرة من خريطة الفكر الإسلامي.

٢- اتجاه حركى يعنى بالتربيسة، وياتي على رأسمه حركمة الإخوان

المسلمين. وقد ميز الدكتور جمال بين تيارين داخل هذا الاتجاه: تيار يعمل في هدوء كالإخوان والجمعية الشرعية وأنصار السنة، وبين تيارات أخرى ظهرت بعد ذلك ومالت إلى التشدد، والعنف.

ويرى الدكتور عبد الصبور مرزوق تقسيم هذه التيارات إلى: التيار السينير التيار السينير التيار السينير التيار السيناسي الذي الذي الذي تقوم به المؤسسات الرسمية في أنحاء العالم الإسلامي.

وبخصوص هذا التيار الأخير، والذى يتميز الدكتور عبد الصبور مرزوق بالتنويه إليه، فإنه يشير أيضا إلى أن المشهور عن هذا التيار هو الاكتفاء بالاحتفاء بالشعائر، مع ترقب ما يصدره ولاة الأمور من توجيهات وتقديم المبرر الشرعى لقبولها.

أما الدكتور المسيرى فقد قسم التيارات ابتداء إلى تقسيم أفقى، وتقسيم رأسى، أما التقسيم الأفقى فيرى أنه ينقسم إلى ثلاث مستويات: الإسلام الشعبى أو الاستغاثى، والذى يهتم بالأنشطة الدينية الخيرية، وهذه من بالأنشطة الدينية الخيرية، وهذه من ميزات المحتمع المدنى الإسلامى، والذى

كان قويا دائما بقيادة الفقهاء في مقابلة الدولة، وهذا المستوى بدأ في العصر الحديث مع الاستعمار.

المستوى الشانى: وهو المستوى السياسي، وينتشر بين الطبقات المتوسطة، وبدأ في الثلاثينات من القرن العشرين، مع ظهور حركة الإحوان المسلمين.

المستوى النالث: هو المستوى الفكرى، ويعنى بمحاولة إيجاد إجابة فكرية عميقة عن الأسئلة التي تطرحها الإمبريالية والحداثة.

أما التقسيم الرأسيى فيتفق فيه الدكتور المسيرى مع التقسيم الشائع وهو: التيار السلفى - التيار الذى يعتمد على المرجعية الغربية، مع إعطاء بعض المظاهر الإسلامية - التيار الثالث تيار الوسيط الذى يرى الأخذ من الغرب والتراث معا.

ويرى الدكتور سيف عبد الفتاح أن مسالة التقسيم إلى تيارات منفصلة ومتمايزة هو أمر بالغ التعقيد، لكن يمكن أن نقسم التيارات التي ظهرت بعد الاستعمار بناء على الموقف الذي اتخذه كل تيار من التراث، فهناك تيار يؤكد على ضرورة العودة إلى التراث، وتيار

المعاصر

يرفض هذا البراث، وتيار يرى التوفيق، واتخاذ موقفا وسطا من النزاث، وينقسم هذا التيار إلى روافد عدة.

ويسرى الدكتور علىي جمعهة أن التيارات في النصف الأول من القرن العشرين تنوعت بناء على تنوع نقطة البداية: فمن قائل نبدأ من القاعدة إلى القمة، ومن قائل من القمة إلى القاعدة، ومن قسائل نبدأ من الموروث إلى المعاصرة، ومن قائل نبدأ من المعاصرة إلى النزاث.

كما يطرح الدكتور على جمعمة أساسما آخر لتصنيف تيارات النصف الأول من القرن العشرين: فهناك تيارات تسعى للتغيير وهي التيارات الإصلاحية، وهناك تيارات لا تسمى للتغيير وهي التيارات السلفية والمحافظة، والتي هدفها هو نقل العلم والدين.

وينبه الدكتور على جمعة على أن من الأفضل أن نسمى التيار التقليدى بالتيار المحافظ، ويؤكد على أن هذا التيار لــه فكره وفلسفته، كما له فوائده وعيوبه، وعلى رأس هذا التيار الشيخ شمس الدين الإمبابي، وهذا التيار ما زال موجودا وتمثله مؤسسة الأزهر إلى النوم، أما تيار محمد عبده فامتداده خارج الأزهر.

أما بالنسبة للتيار السلفي فيرى الدكتور على جمعة أنه ليس تيارا واحدا، بل هو عدة تيارات، فهناك التيار السلفي الوهابي المعادى للصوفيسة وللدولسة العثمانية، وهناك التيار السلفي الصوفي ويتمثل في الحركة السنوسية، وهناك التيار السلفي الأشسعرى ويتمثل في الجمعية الشرعية بمصر. والذي يجمع هذه التيارات السلفية هو عدم السعى إلى التغيير، بينما الذي يجمع التيارات الإصلاحية هو السعى إلى التغيير.

أما بالنسبة للنصف الثاني من القرن العشرين فيذكر الدكتور على جمعة أنه قد ظهرت فيه تيارات العنف السياسي، وذلك بدءًا من حركة الاعتقالات التي أعقبت ثورة يوليو.

ويلفت الدكتور على جمعة النظر إلى أن هذه التيارات لها أشباه في تاريخ الفرق، ســواء الفرق الإســلامية أو المسيحية أو اليهودية، وكأنها سنة إلهية لأتباع الأديان أنهم إذا اختلفوا فبعضهم يتمسك بظاهر النص، وينفصل عن الواقع، وبعضهم ينغمس في الواقع ويلوى النص، والحديث النبوى يشمير إلى هذا «لتتخذن سنن الذين من قبلكم حذو القذة بالقذة» الحديث، فالتيارات

الموجودة لا بدأن يكون لها مشابه أو أكثر عبر التاريخ، كما لا بدأن يكون لها حذور فكرية.

وقد أكد الأستاذ فهمى هويدى فى بداية إحابته على هذا السؤال أنه سؤال كبير يصعب الإيجاز فيه، لأن ما ينسحب على العالم العربى لا ينسحب بالضرورة على العالم الإسلامى وما ينسحب على المشرق قد لا ينسحب على المشرق قد لا ينسحب على المشرق قد لا ينسحب على المشرق ما تبدو صعوبة التصنيف والتقسيم. ومع الأخذ بعين الاعتبار هذه الملاحظة فإن الأستاذ فهمى قسم التيارات الإسلامية إلى فهمى قسم التيارات الإسلامية إلى قسمين: قسم عُنى بعمارة الدنيا، وقسم عُنى بعمارة الدنيا، وقسم

ويندرج تحت القسم الأول التيار الإصلاحي بداية من الأفغاني ومحمد عبده ورشيد رضا، وامتدادا إلى الشيخ شلتوت وحركة الإخوان المسلمين، وجمعية العلماء الجزائريين، وجمعية المقاصد بلبنان. ويؤكد الأستاذ فهمي على أن التيار الإصلاحي تندرج تحته حركات متعددة لكل منها عناصرها وأولوياتها حسب الواقع الذي تواجهه، فلكل من حركة الإخوان في مصر، والجماعة الإسلامية في المند وباكستان،

وجمعية العلماء الجزائريين أولويات مختلفة.

أما القسم الذي غُنِي بعمارة الآخرة في فيشمل التيار السلفي، والتيار الصوفي والذي كان له دوره في أفريقيا.

أما تيار العنف فيرفض الأستاذ فهمى هويدى أن يصنف محت التيارات الإصلاحية، ويرى أنه انقلابى لا إصلاحي.

ويرى الدكتور الجليند أن حركسة الفكر الإسلامي المعاصر سارت في الجماهين: اتجاهين: الجماه ينفي الأكاذيب التي أشيعت عن أن الشرق متخلف بسبب إسلامه، واتجاه عمل على إظهار عوامل التقدم والرقى في الإسلام، وهذان الاتجاهان نجدهما في مدرسة الأفغاني، وعمد عبده وامتداداتها إلى يومنا هذا.

ئــم يذكر الدكتـور الجليند أنــه يمكن تمييز تيارات عديدة:

التيار الأول: تيار الدفاع عن الإسلام ضد مزاعم المستشرقين.

التيار الثانى: التيار الذى اهتم ببيان أسباب تخلف المسلمين، وحثهم على الاهتمام بالعلوم الكونية، ليتحقق المقصود بالاستخلاف وعمارة الأرض. التيار الثالث: التيار المهتم بالتربية

الفردية والجماعية، سواء على مستوى العبادة أو الأخلاق أو العقيدة.

ويؤكد الدكتور الجليند ضرورة وحود هذه التيارات الثلاثة، وأنها متوازية ومتزامنة لحاجة الأمة لها جميعا.

أما الدكتور محمد عمارة فإنه يرى أن تيسارات هـذه المرحلـة هـي: تيسار التجديد والإحياء، والذي يعد امتدادا لمدرسة الأفغاني ومحمد عبده، وهو أهم التيسارات، والتيسار الحركمي اللذي بدأه الأخوان المسلمين، والتيار السلفي.

ويشير الدكتور عمارة إلى أن هناك فصيل من فصائل الفكر الإسلامي له ثمة علاقمة بتيار التجديد والإحياء لكنه يسستخدم المناهج الغربيسة أكثر من استخدامه المناهج الإسلامية، ويتمثل هذا الفصيل في إسللميات العقاد، وإسلاميات الدكتور محمد حسين هیکل، ومن سار علی دربهما.

كما يشير إلى فصيل آخر ظهر بعد منتصف القرن العشرين، وهمو فصيل العنف والغضب والاحتجاج، ويؤكد الدكتور عمارة أن هذا الفصيل إنما ظهر نتيجة محنة الحركة الإسلامية.

ونلاحظ أن الدكتور محمد عمارة استخدم مصطلح (التجديد والإحياء)

دون مصطلح (الإصلاح)، وهو في هذا يقدم مصطلحا إسلاميا خالصا مأخوذا من مفاهيم السنة الشريفة والأحاديث الواردة في تحديد الدين وإحياء السنة، بخلاف مصطلح (الإصلاح) المشبع بقيم الآخر وصراعه الفكرى ضد انحرافات

أمسا الدكتور الدجساني فإنسمه آثر استخدام تعبير (تيار الاستجابة الفاعلة)، وقد وصفه بأنه التيار الغالب الأصيل، وأنه له التأثير الأقوى في حياتنا.

بينما ذهب الدكتور توفيق الشاوى إلى وحود تيارين: تيار يعمل على إصلاح الجحتمع ولا يشتغل بالسياسة، وتيار يعمل على إقامة الدولة الإسلامية ويرى أنه لا يمكن إصلاح الجحتمعات إلا بإقامة الدولة الإسلامية.

وذهب المستشار طارق البشرى في رصده لحركة الفكر الإسلامي إلى أن هذه الحركة كانت من خلال ثلاث موجات: الموجة الأولى بدأت مع حركة التجديد التي خرجت من داخل المرجعية الإسسلامية لمراجعة المذاهب الفقهية والتصوف ومن رموزها محمد بن عبد الوهاب والشوكاني.

والموجمة الثانية: كانت في نهاية

القرن التاسع عشر، بعد تحکم الغرب فینا أكثر، وقد اشتملت على تیارین تیار محافظ، وتیار تجدیدی.

الموحة الثالثة: حاءت بعد تقلص المرجعية الإسسلامية في مجتمعاتنا، واللجوء إلى النظم الوضعية في بلادنا، وذلك بعد نهاية الحرب العالمية الأولى، فبدأ ظهور الحركات السياسية التي تنادى بشمول الإسلام.

أما الدكتور العوا ففى إطار التصور الذى طرحه عن بداية المرحلة الحالية بسهقوط الخلافة ثم فشل الحركة فى استعادة الخلافة، فيذكر أنه نتج عن ذلك حركتان أساسيتان: الأخوان المسلمون عصر، والجماعة الإسلامية بباكستان، ويرى الدكتور العوا أن بلكر الإسلامي الحديث هو نتيجة أو رد فعل لهاتين الحركتين.

وهناك- على ما يرى الدكتور العوا- تيار نهضوى إصلاحى قاده محمد عبده واستثمرت حركة الأخوان عطاءه في بلورة تصورها عن الإسلام، ثم نشأ مع الفشل المتكرر ومع نهاية الستينيات تيارات العنف الحديثة إن صح اعتبارها تيارا.

كما أن هناك تيار ثالث نبه عليه

الدكتور العوا، وهو تيار عصرنة الإسلام أو أنسنة الإسلام، ويحاول أصحابه أن يصنعوا للإسلام صورة من هواهم، ويؤكد الدكتور العوا على أنه رغم علو صوت هذا التيار، فإن تأثيره على شباب الإسلام محدود للغاية.

ولا شك أن عملية التصنيف كما يتضح من كلام الدكتورة نادية مصطفى يتأثر برؤية القائم بعملية التصنيف، وتذكر أن هناك معايير مختلفة للتصنيف، ومن ثم لا بد من تحديد معيار التصنيف، فمثلا هناك التصنيفات الغربية للتيارات الإسلامية إلى فكر محافظ، وتحديثى، وراديكالى، ومعيار التصنيف هنا هو الموقف من الغرب.

وهناك تصنيف غربى آخر يقتصر على الفكر الإسلامي بصفة عامة ويجعله مقابل الفكر العلماني، ثم يقسم الإسلامي إلى معتدل وراديكالي.

أما عن التصنيف التي تنبع من الداخل فمنها تصنيف التيارات إلى التيار السلفى، وتيار الإصلاح الديني، وتيار الإصلاح الديني، وتيار الإصلاح المحتمعي والسياسي.

وهناك تصنيف آخر وفق معيار الاقتراب أو البعد عن روح الإسلام. وفي حديثها عن هذه التصنيفات

وضحت الدكتورة نادية مصطفى آلية عملية التصنيف من خلال طرح بعض الأسئلة والتي في ضوئها تتم عملية التصنيف، وأول سؤال هو مدى القرب أو البعد عن الإسلام، ثم ما هو الجحال الذى تهتم به هذه الأفكار وهكذا.

وبناء عليه فترى الدكتورة نادية مصطفى أنه لا يمكن أن نقول: تيارات الفكر الإسلامي على وجه العموم، بل الصواب أن نقول: تيـــارات الفكر الإسلامي حول قضية ما من القضايا كقضية الوحدة، أو قضية التجديد، أو قضية الإصلاح الداخلي وهكذا ، فلا بدأن أميز بين التيارات الإسلامية وفق الجحالات الأساسية.

ويطرح الدكتور سيف عبد الفتاح عدة ملاحظات بخصوص تيارات الفكر الإسلامي خلال هذه المرحلة:

الملاحظة الأولى: أنه لا يحبذ وصفها بالأيديولوجية، ويؤكد أنها كانت ردود أفعال للواقع.

الملاحظية الثانيية: أن غرض هذه التيسارات جميعا كسان هو الإصلاح والنهضة.

الملاحظة الثالثة: أن هذه المواقف الثلاثــة أو التيــارات الثلاثـــة محصور

بالقسمة العقلية بين التمسك والرفض والتوفيق، وليس ثمة مواقف أخرى يمكن اتخاذها.

الملاحظة الرابعة: أن لكل تيار دوره ووظيفته ووقته.

الملاحظة الخامسة: وجوب مراعاة طبائع الأمور، والتفريق بين المراحل المختلفة، فالمواقف تتكون أولا كرد فعل، ثـم تتحول إلى عـالم الأفكـار المتناسق.

الملاحظة السادسة: أن المفكر - أي مفكر- في حالة تطور دائم في الفكر، وفي ضوء هـذا التطور لا بد أن نعـي لما قد نصادف من تبدلات وتحولات في

الملاحظة السابعة: أن عملية التصنيف إلى تيارات لا ينبغي أن تنسينا عملية التفاعل الفكرى بين التيارات المختلفة والعلاقات الفكرية البينية بينها.

الملاحظـة الثامنـة: وجوب مراعـاة السياق والظروف التاريخية في تفسير الأفكار والمواقف، ولا يتعجل فيها، ويسارع بإلقاء التهم.

الملاحظـة التاسعة: أن العلاقـة بين الفكر والواقع علاقمة شمديدة التعقيد، وعلينا أن نعرف كيف تتفاعل الأفكار.

الملاحظة العاشرة والأخيرة: أن عالم الأفكار في عالمنا الإسلامي لا يعرف إلا شكل المعارك.

كما يشير الدكتور مدكور إلى أن هناك تيارات فكرية خالصة سجلها المفكرون، وظلت أفكارا، ولم تنتقل من نطاق الفكر إلى نطاق الحركة لأنه لم يتبنها أحد، ولم يحولها من الفكر إلى العمل، كما أن هناك أفكارا وحركات اهتمت بجانب من الإسلام وليس بالفهم الشامل له.

ومن وجهة نظرنا فهنا ملاحظة يجب تسيحيلها: وهي أن الشائع تصنيف التيارات السلفية والمحافظة في مقابل التيارات الإصلاحية وهو ما يوحى بأن التيارات السلفية لا تسعى للإصلاح ولا إلى التغيير، وهذا ليس مطابقا في الحقيقة لمقولات التيارات السلفية التي ترى وجوب الإصلاح والتغيير، ولكن من خلال الرجوع إلى ما كان عليه السلف. وكذلك فإن التيارات المحافظة على الموروث الثقافي والحضارى.

مما يعنى أن الجميع يتفق على وجود أزمة، وعلى وجوب العلاج، وإنما يختلفون في طريقة العلاج.

ومن هذا فإن سلب صفة الإصلاح عن التيارات السلفية والمحافظة هو أمر مخالف لمقولات هذه التيارات، ويؤكد هذا أن الرموز الفكرية التي تستمد منها التيارات السلفية كابن تيمية وابن القيم هي نفسها الرموز التي يرجع إليها التيار الإصلاحي، ويرون أنهم رموز للفكر الإصلاحي.

ب- وبخصوص أهم رموز الفكر الإسلامي فأول الأسماء التي سنقابلها، والتي حظيت بأكبر نصيب من الاتفاق عليها: الشميخ جمال الدين الأفغاني الشيخ محمد عبده - رشيد رضا.

وبينما تميل الفكرة السائدة إلى اعتبار هؤلاء الأعلام الثلاثة مدرسة واحدة، فإن الدكتور على جمعة ينوه على أن الشسيخ محمد عبده يمثل تيارا فكريا مستقلا عن جمال الدين الأفغاني، حيث يهتم الشبيخ محمد عبده بتربية النحبة المفكرة من العلماء والمفكرين، ولا يركز على إصلاح النحبة الحاكمة كما هو اتجاه الأفغاني. ومن مدرسة محمد عبده خرج رشيد رضا، ومن بعده حسن خرج رشيد رضا، ومن بعده حسن

وتحت لواء هذه المدرسة نجد بعض من تولى مشيخة الأزهر على ما ذكره

بعض المشاركين كالشييخ المراغى، والظواهري، وعبد الجحيد سليم، والشيخ

كما أكد بعض المشاركين على أهمية رموز أحرى: كابن باديس-والبشير إبراهيم- والطاهر بن عاشور-وخدير الدين التونسيي ورفاعية الطهطاوي.

كما أكد آخرون على أهمية دور المودودي، وسيد قطب، وأبي الحسن الندوي، والشيخ الغزالي ، وسيد سابق، وعبد القادر عودة .

ويؤكد الدكتور سيف عبد الفتاح بصفة خاصة على أهمية دور مالك بن نبي، وأنه امتاز بتجاوز موقفه الفكرى لجحرد رد الفعل إلى موقف أكثر بنائية.

ويوافقه على أهمية دور مالك بن نبى الدكتور سيد دسوقى، الذي يرى أنبه استطاع بلورة الفكر من منظور اجتماعي متكامل.

ويضيف الدكتور سيد دسوقي إلى رموز الفكر الإسلامي المعاصر: الشيخ الغزالي، والأستاذ عبد الحليم أبو شقة، ويؤكد على دورهما فى فسترة السبعينيات من القرن العشرين وما بعدها. كما أكد الدكتور دسوقي على

أهمية الدور الذي قام به المعهد العالمي للفكر الإسلامي.

أما بالنسبة لرموز التيار المحافظ الذي أكمد الدكتور على جمعمة على وجوده وأهميته فإن من أهم رموزه الشيخ شمس الدين الإمبابي، والشييخ عبد الرحمن الشربيني، وأمثالهما.

ونوهت الدكتورة ناديه مصطفى على أن علماء الأمة في المراحل السابقة وحتى ما قبل قرنين كانوا شاملين، فمن طبيعة الرؤية الإسلامية أنها شاملة ومتكاملة، لا فصل فيها بين السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ولا بين الداخلي والخارجي. ونبهت على أن هذا الأمر أخذ يضعف وينتهى تدريجيا مع شدة تقسيم التخصصات.

وفى هذا المقام تلاحظ الدكتورة نادية مصطفى أن معنى العلم الذي كان موجودا من قبل في تساريخ الفكر الإسلامي لم يعد موجودا خلال القرن العشرين، وخاصة النصف الثاني منه.

جـــ- ومن مواضع الاتفاق: التأكيد على الدور المحورى الذي قام به الشيخ حسن البنا، وحركة الأخوان المسلمين، ذلك الدور الذي اتصف بأكبر قدر من الشمول علميا وسياسيا واجتماعيا.

د- كما أكا. كثير من المحاورين على أهمية دور الجمعية الشرعية وأنصار السنة المحمدية، وإن كان دورها اقتصر على بعض الأمور دون بعض، كما أنها مالت بحدة في الفترة الأخيرة نحو الاتجاه السلفي.

وفى مقام الحديث عن تيارات الفكر الإسلامي أكد المشاركون على التضييق الواقع على الفكر الإسلامي على الأصعدة كافة، حتى على الصعيد الأصعدة كافة، حتى على الصعيد العلمي الأكاديمي.

٣- ما هى القضايا الأساسية التى طرحتها التيارات الفكرية المعاصرة ؟

هناك عدة قضايا هامة طرحها المشاركون في الحوار ربما كانت أغلبها مما لا يختلف حوله. ومن الممكن تقسيم هذه القضايا إلى ثلاثة محاور أشار إليها الدكتور كمال إمام هي: قضايا التحول الاجتماعي، وقضايا التحول التشريعي، وقضايا التحول التشريعي، وقضايا التحول التشريعي،

1- فمن القضايا الرئيسية: النهضة واستعادة الهوية الإسلامية، انطلاقا من مفاهيم التجديد والاجتهاد والإحياء، عن طريق الاستقلال السياسي والاقتصادى والتشريعي، والتأكيد على أن الإسلام دين ودولة، ويرى الدكتور

أحمد العسال أن القضية الأساسية هي السبتعادة الهوية الإسلامية، واستئناف الحياة الإسلامية،

وأكد المشاركون على أن هذا الاستئناف للحياة الإسلامية إنما يكون عن طريق التجديد، وإزالة الأوهام والانحرافات الفكرية التي تعوق مسيرة الأمة.

Y-قضية الإسلام ونظام الحكم، ويذكر الدكتور جمال عطية أن هذه القضية لم تكن مطروحة، رغم أن الحديث اليوم عن كون الإسلام نظام للحياة والحكم هو حديث معتاد، لكنه من أربعين سنة كان حديثا جديدا وثوريا.

وقد نبه الدكتور جمال عطية على أن المسلطة المقصود ليس الوصول إلى السلط بمعنى السياسية، ولكن حكم الإسلام بمعنى أنه نظام شامل للحياة كلها اقتصاديا، وإعلاميا إلخ. ويندرج تحت هذه القضية قضية عودة الخلافة الإسلامية.

٣ - نقد المشروع الحضارى الغربى: ففى ضوء التصور الذى يطرحه الدكتور محمد عمارة عن بداية المرحلة الحالية للفكر الإسلامي عقب سقوط

بحلة

الخلافسة سيسنة ١٩٢٤، وفي ضوء الأسباب التي يقدمها لذلك من ظهور حركات علمنة وتغريب داخلية فإن هذا جعل الفكر الإسلامي يهتم في البداية بنقد المشروع الحضاري الغربي أكثر من اهتمامه بنقد النزاث الإسلامي.

فالقضية الرئيسية كما يقول الدكتور المسيرى: هل الإنسان محكوم عليه شاء أم أبى أن يعيش هذا النموذج الغربي الذي يمر بأزمة؟

٤ - قضية تداول السلطة واعتماد الشورى أساسا للحكم.

٥- قضية مناهج التعليم.

٦- قضيــة التغريب والغزو الثقسافي، والرد على شهات المستشمرقين، وكذلك الرد على من ينتسب إلى الفكر الغربي ممن يعيشون داخل الجحتمع الإسلامي. وهذه القضية من القضايا الأساسية كما يقول الدكتور مدكور.

وتقبرب من هذه القضية قضية الحوار الثقافي التي تحاول على حد تعبير الدكتورة ناديسة مصطفى أن تعطى شكلا مختلفًا في العلاقة مع الآخر.

٧- قضيسة الوحدة والتضامن العربي والإسلامي.

٨- قضيه الحقوق العربية والإسلامية المهدرة.

٩- قضيـة القدس، حيث يرى الدكتور عبد الصبور مرزوق والدكتور الجليند أنها من القضايا التي اهتم بها الفكر الإسلامي.

• ١ - قضية المعاملات المالية، ويذكر الدكتور جمال عطيــة أن الفكر الإسللمي اهتم بالقضايا الاقتصادية لكون الاقتصاد عصب الحياة. كما أكد الدكتور عبد الصبور مرزوق على أهمية هذه القضية.

١١- قضيسة حقوق المرأة في الإسلام، وقد أكد الدكتور عبد الصبور مرزوق أيضا على أهمية هذه القضية.

١٢- قضيسة الإسسلام والعلم المعــاصر، ردا- كمــا يقـول الدكتـور الجليند- على ما يروجه التيار العلماني كذبا من الخصومة بين الدين والعلم.

17- قضيسة حقوق الإنسسان في الإسلام.

٤١- قضيسة حقوق الأقليات المسلمة في العالم. وهي قضية تتفجر الآن بشدة على حد تعبير الدكتورة نادية مصطفى.

هذه هي أهم القضايا التي طرحتها

التيارات الفكرية المعاصرة، وإذا أردنا توضيح ما اهتم به كل تيار من قضايا، فنقول مع الدكتور عمارة والدكتور توفيق الشاوى -: إن تيار التجديد والإحياء اهتم بنقد الموروث، وإحياء الاحتهاد، وتجديد مناهج الفكر، وإصلاح مناهج التعليم.

أما التيار الحركي فكانت قضاياه تربوية، مع نقد المشروع الغربي.

أما التيار السلفى فكانت قضاياه عقيدية وشعائرية.

أما تيار العنف فكانت قضيته سياسية عن طريق إقامة الدولية الإسلامية.

ولا شك أن هذه القضايا كان وراءها أسباب ودوافع ، كما أثر فيها الكثير من العوامل ، ومن ذلك ما تحدث عنه الدكتور على جمعة من أن هناك أسئلة أعلى تحكمت فيما يطرحه كل تيار من قضايا، هذه الأسئلة الأعلى هي: كيف نفهم النص الشرعي كيف نفهم الواقع كيف ننزل النص على الواقع ما موقفنا من الراث ما وصف الحالة التى موقفنا من الآخر – ما وصف الحالة التى وصلنا إليها.

وكما أن هناك العديد من الأسباب

والدوافع ، فإنه ربما كانت هناك قضية محورية تلوح عند تحليل هذه القضايا المثارة ، وهو ما لاحظه الدكتور العوا ، فالقضية الأساسية هي: قضية التغيير.

وكملاحظة عامة على القضايا المطروحة يذكر الدكتور سيف عبد الفتاح أن هذه القضايا خرجت دائما في شكل ثنائيات متصارعة فمن هذه الثنائيات: التراث والمعاصرة - الإسلام والغرب - النهضة والتخلف - الوحدة والتجزئة - التبعية والاستقلال.

ويشير الدكتور سيف إلى أن هناك ثنائيات أخرى غير متصارعة في عقل المسلم بل هي ثنائيات متراحمة منها الدين والعلم - الوحى والعقل.

ويلاحظ الأستاذ فهمى هويدى والدكتور الجليند أن القضايا اختلفت باختلاف التحديات المطروحة في كل مرحلة، فقضية الاستقلال السياسي كانت من هواجس الحركة الإسلامية في أوائل القرن.

فليس هناك قضية تحتل دائما- على حد تعبير الدكتور الجليند - المركز الأول، ولكن تختلف الأهمية بحسب الأقليم.

كما لاحظ الأستاذ فهمي هويدي

أن الضغط السياسي من جانب والغياب السياسسي من جانب آخر لم يسمحا بوضوح الرؤية بشكل مستمر، وأديا إلى عدم نضج كثير من الأفكار إلا بعد وقت طويل، كما حدث لأطروحات حركة الأخوان المسلمين التي لم تتغير إلا في الفترة الأخيرة.

أما الأستاذة هبة رؤوف فإنها مستمرة في ثورتها، وبناء عليه تطرح طرحا مغايرًا، حيث ترى أنه لا توجد إشكاليات جديدة، وإنما هناك دائما إشكاليات كبرى على الإسلام أن يتعامل معها. وتتساءل: هل المشكلات للكسوة العصرية كالمادية والرأسمالية والنظام العالمي الجديد، هل هذه المشكلات في حقيقة الأمر مشكلات جديدة بالفعل؟

ومما ينبغى أخذه فى الاعتبار أن القضايا المذكورة إما أنها قضايا عامة شعلت الأمة ككل ، بما فيها تيارات الفكر الإسلامي المتعددة ، وإما أنها قضايا تيار الإحياء والتجديد ، وقد أشار بعض المحاورين إلى بعض القضايا الأخرى التي شغلت التيارات الأخرى، المحاولية كامرية والعقائد ومحاربة انحرافات الصوفية ، وهو ما شغل التيار التيارات المحاولية

السلفى بفصائله المختلفة ، وكقضية تغيير السلطة التي انشغلت بها تيارات العنف .

عاهو مفهوم الحركة لديكم ؟
 طرح المحاورون عدة تعريفات لمفهوم
 الحركة، منها:

١- أن الحركة هـى تحول الفكر إلى
 واقع.

هذا هو التعريف الذي يطرحه الدكتور جمال عطية ، وقد طرحت الدكتور نادية مصطفى تعريفًا قريبًا منه حيث قالت : الحركة هي نقل أفكار ومبادئ لحيز التنفيذ .

ففى هذين التعريفين نىرى التأكيد على العلاقة بين الفكر والواقع من خلال الحركة.

وهو مما أكده الدكتور محمد فتحى عثمان حيث عرف الحركة بأنها الفكر العميق المتفاعل مع الواقع المتغير.

ويشير الدكتور جمال إلى أنه عند تحول الترجمة العملية للفكر إلى تعاون وعمل جماعى يبدأ اختلاط مفهوم الحركة بمفهوم التنظيم، رغم أن الارتباط بينهما ليس ضروريا، فمن الممكن وجود حركة دون ارتباطها بتنظيم بمعناه الواسع الضيق، أو ترتبط بالتنظيم بمعناه الواسع

من خلال تنظيمنات الجحتمع المدنى، أو تنظيمات الدولة العامة.

وبناء على هذا فمن الممكن في رأى الدكتور جمال أن نعرف الحركة بمعنى عام على أنها ترجمة الفكر إلى واقع، وأما بالمعنى التنظيمي فهي تجمع محموعة من الناس على فكر معين، أو برنامج معين لتنفيذه.

وترى الدكتور نادية أنه لا يشترط في الحركة أن تأخذ الشكل التنظيمي ، وأن يكون لها قائد أو زعيم .

۲- ويرى الدكتور سيف عبد الفتاح أن الحركة هي الممارسات.

وينبه على وجود ثلاثة حلقات متصلة هي: الفكر – النظم – الحركة. ويوضح الدكتور سييف أن هذه الحلقات لا ينبغي لها أن تنفصل أبدا، وأنه من إشكاليات واقعنا انفصال بعض التيارات الحركية عن الفكر، وأصبحت حركية محضة، وكأن الحركة أصبحت غاية في نفسها.

وفى عبارة جامعة يقول الدكتور سيف: لا يجب للحركى أن يكون مستقلا بالفعل، ولا يجب للمفكر أن يكون مستقلا بالفعل، ولا يجب للمفكر أن يكون مستقلا بالفكر، ولا يجب أن يكون العالم بالنظم تائها بين هذا وذاك،

ولكن يجب أن يتشكل الكل في منظومة واحدة.

٣- والحركة الإسلامية عند الدكتور عبد الصبور مرزوق هي: العمل الذي يتم القيام به للتعريف بالإسلام، أو رد العدوان عليه أو على حقوق المسلمين، سواء اتخذ هذا العمل طريق الحجة، أو الجهاد حسب رؤية كل حركة.

٤ - والحركة عند الدكتور المسيرى
 هى: محموعة من البشر يحاولون طرح
 رؤية محديدة من خلالها يمكن تغيير
 الواقع بما يرونه في الصالح العام.

وإلى قريب من هذا المعنى ذهبت الأستاذة هبة رؤوف حيث قالت: إن الحركة عادة ما تكون لها رؤية ما تحاول أن تعبئ الناس حولها.

ويرى الدكتور المسيرى أن التجمع الفكرى لا يشترط أن يكون له جانب حركى تنظيمى، بخبلاف الحركسة السياسية فلا بد لها من تنظيم، وقائد للحركة.

وتعود الأستاذة هبة رؤوف لتؤكد أنه لا توجد حركات جديدة ، وإنما التغير يكون في مساحة كل حركة أو تيار زيادة أو نقصانا .

٥- والحركة عند الدكتور على جمعة

هي الانتماء المنظم لموقف، بمعنى وجود شمخص يأمر، والجماعمة تطيع . وقد یکون سریا، وقد یکون علنیا . وتندر ج في هذا المفهوم وعلى ذلك فحركمة الإخوان المسلمين جماعة حركية ، كما تندرج كذلك مثل الجمعية الشرعية ، وينمدرج في مفهوم الحركسة الطرق الصوفية .

والعناصر الأساسية التبي يجب توافرها في الحركة : رأس مطاع – وجماعة - وعلاقية طاعة بين الرأس والجماعة .

٦- والحركة عند الأستاذ فهمي هويـدى والدكتور عمـارة هي التنظيم، أو الإطار المنظم .

وعن الفرق بين التيار والحركسة تحدث الأسستاذ فهمي هويدي ،حيث يرى أن أسساس الحركسة هو الإطار التنظيمي ، بينما التيار لا يفترض أن هناك إطار تنظيمي .

٧- ويعرف الدكتسور الدجراني الحركة بأنها هي ثمرة جهد فكرى تلتقي عليه مجموعة من الناس.

٨- والحركة عند المستشار البشرى: مطلق التغمير والتعديل، الذي يتخذ شكلا متتابعا .

٩- والحركة في رأى الدكتور العوا: التنظيم الذي يسعى إلى تغيير الواقع.

وإلى هذا المعنى ذهب أيضا الدكتور كمال إمام فالحركة عنده: محموعة بشرية فكرية تسعى إلى تغيير وضع ما .

١٠ - وفني تحديده لمفهسوم الحركسة يرى الدكتور مدكور أن هذا المفهوم يتكون من ثلاثة عناصر: الانطلاق من فكر - السمعي نحو تحقيق غايات -الاعتماد على منهج مخطط ومدروس.

ولا يطرح الدكتور العسال مفهوما محددا للحركمة، ولكنمه يؤكد على أن الإسلام حركة، وليس بشيء ساكن، والمسلم مطالب بالحركة سواء في صورة فردية أو جماعية، ومن ثمم فإن الحركة هي ممرة من ممرات الدين.

أما الحركمة بالمفهوم الشائع الآن فإنما حدث ذلك بعد أن أصبحت هناك حركات أخرى كالقومية والشيوعية، فأصبحنا نقول: الحركة الإسلامية، رغم أن الإسلام حركة بطبيعته.

وكذلك فعل الدكتور الشاوى حيث لم يطرح مفهوما محددا للحركة ، وإنما تحدث عن تقسيم الحركات إلى نوعين: حركسات فكريسة محضسة ، وحركات تنظيمية تقوم بتنفيذ الخطط الإصلاحية .

كما تحدث الدكتور سيد دسوقى عن الحركات الإسلامية بصفة عامة ، وما ينبغى أن تكرن عليه ، وأهم ما يؤخذ عليها فى المرحلة الحالية ، ليخرج من ذلك بأن الحركات الإسلامية ينبغى أن تكون طيفًا من الحركات الملتصقة المتكاملة ، يتعاون بعضها مع بعض من أجل خير الأمة .

ويؤكد الدكتور سيد دسوقى على أنسه لا ينبغى أن تعادى الحركات الإسلامية الدولة ، وإلا تصبح الحركة خارجة عن الأمة .

٥- هل للحركات الإسسلامية المعاصرة جذور فكرية انطلقت منها أم نشات بصورة حركية صرفة ؟ وهل ولدت الحركة فكرا ؟

مع تأكيد المشاركين في أول الحوار على أن المرحلة الحالية للفكر الإسلامي وثيقة الصلة بما قبلها ، فإن الاتجاه السائد بينهم أيضا على أن للحركة الفكرية حذورها الفكرية الممتدة ، وأن الواقع السياسي والاجتماعي في أوائل القرن العشرين لعب دورا أساسيا في نشأة الحركات الإسلامية ، وأنها كما لها حذورها الفكرية فقد ولدت فكرا إسلاميا ، إذ كانت الحركة الإسلامية

وراء الاقتصاد الإسلامي ، والنظريات السياسية الإسلامية ... . وأشار بعض المحاورين إلى أن هناك حركات نشأت كرد فعل للواقع الإسلمي والاجتماعي، وربما لم يكن لها جذور فكرية واضحة ، أو قامت على فكرة سطحية وغير عميقة ، وقام على إنشائها من هم قليلو الخبرة والثقافة ، وبطبيعة الحال فإن مثل هذه الحركات لم تولد فكرا عميقا ، ولا يمنع هذا من تطورها فكرا عميقا ، ولا يمنع هذا من تطورها ونموها نتيجة لتراكم الخبرات .

وإن كان الدكتور جمال عطية نبهنا إلى أنه كان هناك عجز فكري كبير فئ حركة الإخوان في بداية الأمرتم استدراكه بعد ذلك. أما بالنسبة للحماعة الإسلامية بباكستان بقيادة المودودي فقد اهتمت بالجانب الفكري مبكرا، وكذلك الحال بالنسبة لندوة العلماء بالهند حيث أنشات مركزا للدراسات الإسلامية تابعا لجامعة أكسفورد.

وإلى نفس الاتجاه ذهب الدكتور المسيرى ، حيث يرى أن الحركات الإسلامية نشأت أول الأمر كرد فعل ، لكنها استطاعت بعد ذلك تجاوز هذه المرحلة ، وولدت فكرا ، واستطاعت

ً المعاصر

تقديم رؤية متكاملة ليس لها علاقة كبيرة بإشكالية الأسئلة الغربية.

ويرى الدكتور سيف عبد الفتاح أن الحركات نشأت الغراض حركية ، ومن ثم كانت تتعامل مع الأفكار بشكل انتقائي بما يؤدى إلى زيادة حجم الحركة وانتشارها ، وأنه كان هناك في البداية تلازم بين الفكر والحركة ، ثم تطورت الأمور وفق عناصر غلبت فيها الحركة على الفكر.

ومن هنا يؤكد الدكتور سيف عبد الفتاح على أن التفاعل بين الحركة الإسلامية والفكر لم يكن على المستوى المطلوب ، فضلا عن الفهم الخاطئ للأفكار ومحاولة تسييسها، وهو من المخاطر الشديدة التي تحدث عندما تغلب الحركة على الفكر.

فهناك توازن - كما يقول الدكتور سيف - بين عالم الفكر والحركة لا بد من تحقيقه .

على أن الدكتسور عبد الصبور مرزوق يرى الأقرب أن الحركــة تولد تنظيما أو تولد أسلوبا في العمل يتفق مع الواقع الذي تواجهه .

أما الدكتور عملي جمعة فقال : لا أعلم حركة نشسأت إلا بعد فكر،

فالفكر يسبق النشاط . ثم بعد تطور الحركسة يقوم المُنظَر للحركسة بتطوير فكرها ، فالحركة لا تولد بطبيعة الحال الفكر الذي ينشئها ، ولكن تولد فكرا يضاف إلى الفكر الذي أنشأها.

ويشير الأستاذ فهمي هويدي إلى أنه رغم أن الحركات الإسلامية لم تنشأ من فراغ فكرى إلا أن بعضها قد أصابه الجدب الفكرى نتيجة السرية التي اتسمت بها ، وهو ما حدث لحركة الأخوان المسلمين، وحزب التحرير، والمدرسة السلفية.

ويرى الأسستاذ فهمى هويدى أن أغنى فكر موجود هو فكر المدرسية الإصلاحية ، الذي يتجاوز الحركات ، ولا يعبر عن أي منها بالضرورة ، ويضم قطاعا عريضا من الباحثين.

ويرى الدكتور الجليند أن هناك بعض الحركات لا نجد لها أصولاً في الفكر الإسلامي كحركات التطرف والتكفير، وهناك حركات أحرى أفرزتها ظروف خاصة مثل حركة سيد قطب .

ويؤكد الدكتور عمارة أن نسبة هذه الحركمات إلى جذورها الفكرية واضح وعضوى ، لكنه يرى أن مستوى الطرح عند حركة الإخوان مثلا لم يكن على

المستوى الفكرى العميق الذي كان عند حركة الإحياء .

أما عن توليد الحركة فكرًا ، فيرى الدكتور عمارة أنها ولدت فكرًا حركيًا، على مستوى الطرح الجماهيرى والستربوى ، ولم تولد فكرا بمعنى التجديد والاجتهاد .

ويشير الدكتور عمارة إلى أن هذا القصور الفكرى ظاهرة غير مختصة بالحركات الإسلامية ، بل على المستوى العالمي وبصرف النظر عن الأنساق الفكرية كانت الحركات عادة تخاصم الفكر العميق ، بل وكانت طاردة للمفكرين حتى في الأحزاب الشيوعية.

وتتسائل الأستاذة هبة رؤوف هل المراد بالفكر هنا الفكر المكتوب؟ ، وإذا كسان هذا هو المراد فهو غير صحيح ، فلا يشترط أن تكون للحركة رؤية متكاملة مسجلة من البداية ، وإلا أصبح برناجًا سياسيًّا ، وإنما تكون هناك تحديات فتكون حركة تتفاعل وتكتشف وتفكر وتتحرك مرة أخرى وهكذا ، فالفكر نفسه في حالة حركة دائما .

ويذهب الدكتور العوا إلى أن هناك حدر فكرى واحد انطلقت منسه

الحركات الإسماء الإسلامية هو: إحياء الإسلام.

وذهب الدكتور مدكور فى حديثه عن الجذور الفكرية للحركة الإسلامية أنه ينبغى استبعاد الحركات التى ليس لها حذور فكرية ، ودراستها على أنها ظواهر طارئة نشأت فى نطاق العمل الإسلامى .

أما عن هذه الجذور التي قامت عليها الحركة الإسلامية فالاتجاه السائد أنها ترجع في المقام الأول إلى حركة الإحياء التي قام بها الشيخ الأفغاني، ومحمد عبده، بل ربما تمتد - كما يقول الدكتور كمال إمام - إلى حركات التجديد التي قام بها العز بن عبد السلام، وابن قام بها العز بن عبد السلام، وابن تيمية، وابن القيم، وغيرهم من الجحدين.

ومع هذا فإن الدكتور محمد فتحى عثمان يرى أن الحركات الإسلامية المعاصرة جمعت بين حذور صوفية وسلفية بصورة سطحية مع نزعة تاريخية منغلقة ساذحة ، وولدت الحركة فكرا عاما سطحيا ربما أعان على تأكيد الهوية الإسلامية للمسلمين في أعقاب الاستعمار والتبشير .

٦- إلى أي مدى تفاعل الفكر

بحلة

المعاصر

والفقه الإسلامي بالحالة الراهنة للعالم، وما يكتنفها من تغيرات ؟

هذا السيؤال ينطلق كما تقول الدكتورة نادية مصطفى من التمييز بين الفكر والفقه ، وأن الفكر قد لا يكون فقها هدفه استنباط أحكام ، لكن لا بد أن يكون منضبطها بقواعد وأطسر

والاتجاه الغالب على المشاركين في الحوار أن المتغميرات التي حدثت في الواقع الإسلامي والعالمي فرضت على الفكر والفقه أن يتفاعلا لتحقيق توازن بين الحكم الفقهي والواقع الفعلي على حد تعبير الدكتور عبد الصبور مرزوق. فالفكر والفقه الإسلاميان يرتبطان - كمــا يقول الدكتور مدكور والدكتور الدجاني - بالحالة الراهنة في العالم الإسالامي وما تواجهه من مشكلات ، مما يضطر الفقهاء تحت

وتقديم الحل الإسلامي لها . ويىرى الدكتور العسمال أن هناك تفاعل إلى حد كبير ، فالنظم الإسلامية المعاصرة في السياسة والاقتصاد ... احتلت مكانتها في البحث الأكاديمي ، كما ناقش الفكر الإسلامي التيارات

ضغط الحاجة إلى دراسة هذه المشكلات

الفكريسة التبي وجدت خلال القرن العشرين كالشيوعية والاشتراكية.

وينبهنا الدكتور جمال عطية إلى آليات هذا التفاعل ، وأنه يكون على مراحل ، لا ينبغى أن تسبق مرحلة ما قبلها ، ويضرب مشلا لذلك بإنشاء البنوك الإسمالامية ، والذي تم قبل أن تكتمل حركة التنظير ، فكان ذلك من أسباب تعثرها ، ويرى الدكتور جمال أن هذا التعثر بدأنا في تلافيه بما أنشئ من مراكز بحث، وبما عقد من ندوات ومؤتمرات... .

وإن كان ما تم هو تفاعل على صعيد العالم الإسلامي ومشاكله ، فإنه على الصعيد العالمي ، وتقديم الإسلام كأيديولوجية ، فإننا فقراء في هذا الجحال على حد تعبير الدكتور جمال عطية .

ويطرح الدكتور جمال عطيمة بعض العوائق التي تحول دون هذا التفاعل على الصعيد العالمي منها:

١ – عائق اللغة .

٢- فهم مشماكل العالم ، وواقع الغرب .

٣- الوعى السليم برأى الإسلام في هذا المشكلات.

على أن الدكتور عمسارة يرى أن

الحالة العالمية أصبحت داخل الوطن منذ سهوط الخلافة ، عما جعل الفكر الإسلامي يتفاعل مع هذه الحالة العالمية من خلال القضية الوطنية ، كما يرى أن تأثيرات الفكر العالمي على الفكر العالمي على الفكر العالمي على الفكر الإسلامي كانت تأثيرات متفاوتة .

ويضع الدكتور المسيرى أيدينا على الكثير من المشكلات التى تصيب هذا التفاعل بالقصور ، ويحاول طرح حلول لهذه المشكلات ، فيؤكد ابتداء على أن بعض الفتاوى الفقيمية المعاصرة تفتقد إلى الدينامية التوليدية ، ويؤكد أنه لا بدمن وضع أسس للفقه الجماعى ، ولا بدمن تطوير رؤية معرفية إسلامية متكاملة تحول دون الفتاوى الجزئية المبتسرة .

وفى هذا الإطار ينبهنا الدكتور المسجوى إلى ظاهرة ثنائيسة المصطلح الفقهى ، وأنه أصبح مصطلحا مغلقا ، لا بد من فك شفرته حتى يصبح جزءا من الفكر الفلسفى العالمى ، ويرد على الإشكاليات .

على أن الدكتور سيف عبد الفتاح سيار في اتجاه آخر ، حيث إن هذا التفاعل ما زال في مرحلة التساؤل: كيف يرتبط الفكر بالفقه ؟

هذا التساؤل الذي ربما نحد محاولة

للإجابة عنه في حديث الدكتور على جمعة ، الذي استهل حديث عن هذا السؤال بطرح تعريف للفكر بأنه حركة النفس في المعقولات بينما الفقه حركتها في فهم النص .

ويؤكد الدكتور على جمعة أن الفكر الإسلامي أكثر تعاملا واستجابة للواقع من الفقه الإسلامي الذي ما زال قاصرا عن التفاعل التام.

وإلى مثل هذا الرأى ذهب الدكتور الجليند، حيث قال: إن حركة الفكر الإسلامي أسرع استجابة لحركات الفكر العالمية، بينما حركة الفقه بطيئة حدا.

لكن لا يخلو الأمر من محاولات جادة - كما يقول الدكتور الدجانى - على صعيد الفقه للتعامل مع كل القضايا العصرية .

ولتحاوز هذه الأزمة ينادى الدكتور الجليند بضيرورة وضع علم أصول فقه حديد يفى بحاجات العصر ، بحيث بمكن من خلال ذلك إيجاد مدرسة فقهية معاصرة -على حد تعبير الدكتور الدحانى - تحيزم ما تعبير الدكتور الدحانى - تحيزم ما نفس الوقت أسيرة له .

بينما يرى الدكتور العوا أن تأثير الفقه في الفكر أقل مما ينبغي ، خاصة أن كثيرا من المشتغلين بالفكر ليس على علاقة مباشرة بالفقه.

ولا شك أن هذا القصور الفقهي امتد إلى محسالات أخرى تنبنى على الفقه، وهو ما أكده الدكتور عبد الحليم إبراهيم فيمسا يخص فقسه العمسارة الإسلامية، فرغم ما لدينا من موروث بالغ الثراء فإن الحركة التي تقابله بالغة الضآلة .

ويميز الأسستاذ فهمي هويدي بين الفكر الإسلامي في العالم الإسلامي ، والذي يرى أن تفاعله محدود ، وبين الفكر الإسلامي في العالم الغربي .

وترجع محدودية التفاعل فيما يطرحه الأسستاذ فهمسي هويدي إلى ظروف التضييق السياسي التي تلاحق دائما الفكر الإسلامي ، فتصيبه بالهشاشة .

ونبه أيضا على هذا القصور الدكتور محمد فتحى عثمان حيث يرى أن تفاعل الفكر والفقه مع الحالة الراهنة للعالم الإسلامي تغلب عليه مسايرة الشكل، وصورة العرض أكثر من مراعاة العمق من حيث الموضوع، مع ظهور بوادر إيجابية في أواخر القرن.

لكن الدكتور كمال إمام ربما لا يوافق على محدوديسة تأثسير الفكر الإسلامي له دور حقيقي في المساهمة في تغير الوضع العالمي ، وذلك على

المرحلمة الأولى: تبدأ في منتصف القرن التاسع عشر عندما حدث احتكاك تشريعي بين الدولة العثمانية والدول الأوربية المحيطة بها ، وأبرز معالمه المحلة العدلية ، وما ترتب عليها من حركة تشريعية وفقهية وقانونية.

المرحلة الثانية: مرحلة النظر إلى الفقه الإسلامي نظرة تجديدية ، وذلك من خلال حركة الشيخ محمد عبده .

المرحلة الثالثة: مرحلة الجحامع الفقهية، التي أنشئت لطرح اجتهاد جديد للقضايا المطروحة .

وتؤكد الأستاذة هبة رؤوف على أن الفكر والفقه الإسلامي قدما الكثير من الإجابات ، كما يمتلكان إمكانية إقامة حضارة مناسبة للعصر الحالي ، وإنما نتبج الوضع الذي نحن فيه عن تشرذم الأمة وتفرقها ، وليس بسبب قصور الجهود الفكرية والفقهية.

بينما ترى الدكتورة نادية مصطفى

أن الفكر الإسلامي يرصد ويشخص مشاكل الواقع المسلم ويفسره أحيانا ، ولكنه لا يستطيع أن يطرح بدائل فاعلة للتغيير ، وليس هناك استعدادا للأخذ بما يطرحه من أفكار في ظل الأطر النظامية القائمة داخليا ، وفي ظل الضغوط الدولية ، فهناك سقف خارجي وداخلي يحدد إمكانيات التغيير .

تقول الدكتورة ناديسة مصطفى: وهذا من مظاهر شدة احتكام الأزمة، وليس قصورا من مفكرينا.

ومن جهة أخرى فإن الدكتور مدكور ينبهنا إلى قضية أخرى هامة ، وهى أن هذا التفاعل لا بد من تقويمه ، لنرى إلى أي مدى نجحنا فيه ، وأن يكون هذا التفاعل من خلال ضبط يكون هذا التفاعل من خلال ضبط عملية الاجتهاد .

ومن جهة ثالثة يقدم لنا الدكتور سيد دسوقى تحليلا على المستوى الشخصى لكيفية التأثر بالعلوم الغربية ، ثم يقارن بين ذلك وبين ما ينبغى أن يكون عليه التأثر بالفكر الإسلامى ، ويحاول أن يقدم لنا تجربته الشخصية فى هذا الجال .

٧- إلى أى مدى تسائر الفكر الإسلامي المعاصر بالتيارات الفكرية

## العالمية ؟

ربما كان الاتجاه السائد بين المشاركين في الحوار يميل إلى أن التأثير والتأثر أمر طبيعي بين الحضارات . فالفكر الإسلامي لدى النخب المثقفة يحاول – على حد تعبير الأستاذ فهمي هويدي – أن يتفاعل مع العناوين الرئيسية المطروحة في العالم كحقوق الإنسان ، والديمقراطية .

ويقول الدكتور العسال: إننا جزء من العالم نتأثر ونؤثر ، لكن أعداءنا يحاصروننا ولا يعطوننا فرصة .

فالتفاعل الحضارى كما يقول الدكتور جمال عطية أمر طبيعى ، وإنما القضية هى قضية ضوابط هذا التفاعل : ماذا نأخذ ، وماذا ندع . والغفلة عن هاذا نأخذ ، وماذا ندع . والغفلة عن التأثيرات المتغايرة ، فمنهم من جعل التأثيرات المتغايرة ، فمنهم من جعله الإسلام اشتراكيا ، ومنهم من جعله ويؤكد الدكتور جمال عطية على أن ويؤكد الدكتور جمال عطية على أن النفاعل ليس صعبا إذا كان الإنسان

وفى هذا الإطار تفرق الدكتورة

واعيا للمعايير، أما إذا كانت تغريه

المظاهر ، وتغريه الأشياء البراقة ، فسيقع

في الحيرة والضياع.

المعاصر

نادية مصطفى بين التأثر الصحى عندما أكون في موضع قبوة ووعى وذاتية ، بخلاف ما إذا كنت في وضع أقل وأدنى فيكون التأثر مجرد نقل وتقليد .

ومن ثم ترى الدكتورة ناديمة أن الفكر الإسلامي في موقف الاستجابة وردود الأفعسال لأن التيبارات الفكريــة العالمية في مركز قوة الآن .

ويمضى بنا الدكتور سيف عبد الفتاح خطوات أخرى ، متحدثا عن نماذج التفاعل الحضاري ، ومحللا له في محاولة لتحديد آلياته، وشروطه، فالتفاعل الحضاري والتواصل الحضاري لا بد وأن يتم حتى مع وحود الحالمة الصدامية ، مما يوضح مدى الأفق المتسع والمفتوح الذي يتمتع به الإسلام .

فالقضية هي كيف ينظر المسلم إلى طبيعة رسالته الحضارية ، والتي تقوم على أساس إقناع البشر بأن ذلك المنهج السديد هو الذي يجب أن يقوم بعملية التكوين الحضاري .

وهنساك نمساذج -يقول الدكتور سيف- يجب أن تدرس لنستخرج منها منهب التواصل الحضارى: كيف أخذت الحضارة الإسملامية من الفكر اليونساني مثلا وإلى أي حد أخذت ،

ولماذا رفضت ما رفضته ....

إذن فتلاقح الأفكار لها شروط، ولها منهجية ، وتسكين الأفكار في عالم أفكار المسلمين عملية منهجية قام بها علماء المسلمين بشكل منهاجي بالغ .

فإذا انتقلنا إلى الاحتكاك المعاصر فسينجد أن هناك تفاعل مفروض ، وتفاعل مرفوض ، هذه هي المشكلة. فالتفاعل تفرضه علينا قوى معينة ، والتفاعل المرفوض لــه ســننه أيضا ، فالرفض لا يكون بالكلام ، وإنحا بتحويل الرفض إلى عمليسة سلوكية ، وتحدى ، ومجابهة ، ومواقف ، وأفعال .

وفي إطار الحديث عن التفاعل الحضارى يرد الحديث عن التبعيسة الحضارية ، وهنا يذكر الدكتور سيف عبد الفتاح أنا لا نعرف كيف نتعامل مع التبعية ، ولا نعرف كيف دخلت وكيف تمكنت ، وأنه يجب علينا معرفة السنن التي تتعلق بالتبعية ، والتمييز ، والاختصاص ، والاستقبال ، فالضعف له سننه ، والقوة لها سننها ، والاتصال المُرَضِيُّ له سننه، والاتصال القوى الفعال له سننه أيضا .

وقد أكد الدكتور عبد الصبور مرزوق على أن تاثر الفكر الإسلامي

المعاصر بالتيارات الفكرية لم يكن تأثرا سلبيا ، فقد كان له موقفه الإيجابي تجاه الفكر الاشتراكي والعلماني .

ومع هذا فهناك بعض الإشكاليات الفلسفية المهمة فيما يرى الدكتور المسيرى لم يدرك المفكرون الإسلاميون خطورتها كالعدمية والنسبية ، ويخلص الدكتور المسيرى من هذا إلى أن التيارات الفكرية المعاصرة لم تتأثر بشكل فعال بالتيارات العالمية .

وخالف فى هذا الدكتور الجليند حيث رأى أن الفكر الإسلامى لم يتأخر أبدا عن مواكبة الحركة الفكرية على مستوى العالم شرقا وغربا ، ويضرب مثالا على هذا بقضية العولمة ، حيث إن اشتغال المفكرين المسلمين بها دليل على هذه المواكبة .

والراصد للساحة الفكرية الإسلامية يلاحظ أن الاستجابات مختلفة ، وهو ما لاحظه الأستاذ فهمى هويدى ، فهناك من اشتبك مع هذه التيارات العالمية ، وهناك من حاول الاستفادة من أطروحاتها ، فصحيح أن في هذه التيارات العالمية : مادية وعلمانية وتغريب ، ولكن من الصحيح أيضا أن فيها حرية وعدل اجتماعي ... . ومن

هنا لا بد من أن نجيد تحديد المساحة التي يمكن التي نشتبك معها ، والمساحة التي يمكن أن تثرى تجربتنا .

بينما يرى الدكتور عمارة والدكتور مدكور والدكتور محمد فتحى عثمان أن تأثيرات الفكر العالمي على الفكر الإسلامي متفاوتة بقدر محاولة الفكر الإسلامي تقديم بديل ونموذج حضاري يتعامل مع الحالة العالمية .

ففى بدايسات القرن كما يقول الدكتور على جمعة وقع الفكر الإسلامى فى المقارنات والمقاربات ، وهى مسألة ليس فيها تأصيل ، بل تبعية ، ولكن فى النصف الثانى من القرن العشرين حاول الفكر الإسلامى الاستقلال فظهر مالك بن نبى ، وسيد قطب ، والمودودى ، والندوى وغيرهم الذين تكلموا بأصالة ، كما ظهرت مدرسة إسلامية المعرفة وغيرها من المدارس التى لا تدخل فى وغيرها ما يطرحه الآخر .

فعندما يتكلم الشيخ الغزالي أو سيد قطب مشلا - كمسا يقول الدكتور مدكور - عن العدالة الاجتماعية يضعان في ذهنهما تيارات معينة يردان عليها ضمنا . وعندما يتحدث مفكر مسلم

عن الشورى في الإسلام فإنه يضع في ذهنه فكرة الديمقراطية الغربية ، مبينا مزايا الشورى في الإسلام.

ويحذر الدكتور مدكرو في هذا الصدد من محاولة تقديم الإسلام من خلال الرؤية الفكرية العالمية ، مما يؤدى إلى تحريف النصوص عن مواضعها ، وهو مـا وقع فيه مثـلا أحمد خان المفكر الهندى حيث نظر لنهضة العالم من رؤية غربية ، وحاول أن يصبغ عليها بعض المفاهيم الإسسلامية ، ونتج عن ذلك رؤيسة جزئية بها تحريف وإخضاع للنصوص الشرعية .

وتحساول الأستاذة هبة رؤوف أن تعطى لنا تصورا غن كيف يكون هذا التأثر ، وماهيـة آلياته ، وضرورة وجود دوائر اتصال بين المؤسسات الفكرية .

كمنا أكدت على ضرورة الامتزاج بين الفقه والفكر الإسلاميين .

وتحساول الأستاذة هبة رؤوف أن تضع هذا التفاعل في صورة معادلة: كلما اقتربنا من النص قل التأثر بالغرب، وكلما بعدنا عن النص زاد التأثر. كلما بعد المفكر عن النص اقترب من العقل، وكل جحال اقترب من العقل فتأثره بالفكر الغربي أقرب.

وعلى مستوى الجحالات تزى الأستاذة هبة رؤوف أن هناك تأثر إيجابي في بعض الجحالات ، كقضايا المرأة، بمعنى أنه طرح علينا إشكاليات استطعنا أن نقدم إجابات إسلامية حيـدة لها ، وهناك تأثر سلبي كما في محال السياسة والاقتصاد والعلوم الاجتماعية التي ما زالت بحاجة إلى مزيد من الجهود الإسلامية .

ويلاحظ الدكتور الدجاني أن بعض مفكرينا مر بمرحلة انكماش وانغماس لم تطل ، ثم استقروا في موقف الاستجابة الفاعلة.

فعدد كبير من الذين كانوا يناصرون التيارات المختلفة -كما يقول الدكتور كمال إمام - كالتيارات الماركسية والقومية اقتنعوا بفشل هذه التيارات ، ودخلوا في التيار الإسلامي بتركيبتهم الثقافية ، مما مثل عنصر إثراء للتيار الإسلامي .

وهناك موقف مغاير اتخذه الدكتور العواحيث يرى أن الفكر الإسلامي ضعيف التأثر بالتيارات الفكرية العالمية ؟ لأن الفكر الإسلامي يستقى من منابعه هـو، وينظر إلى التيــارات الأخرى على أنها حلول بحتمعات أخرى لمشاكل أخرى .

ويرى الدكتور العوا أنه إذا كان هناك تأثر فإنه تأثر سلبي من باب الرفض ، وليس من باب التأثر الإيجابي. وبخصوص الفكر الإسلامي في مجال العمارة يبدو أن تأثر الفكر الإسلامي بالعمارة الحديثة أكسر صعوبة لأن المعماري المسلم -كما يرى الدكتور عبد الحليم إبراهيم - يتعامل مع العمل على مستويات متعددة لم تكن واردة للمعماري المعاصر أو الحداثي الذي يتحدث عن البعد المادي وحسب، بينما يتخطى ذلك المعمارى المسلم إلى آفاق أخرى حيث يتوجمه دائما إلى الله تعالى في عمله ، فالتقليد الإيماني يضع الإنسان المنتج في حيز إبداعي يمكنه من التعامل مع الواقع المادي وفي نفس الوقت يمكنه من تخطيـه إلى آفاق أخرى من المستحيل وجدانيا على الفنان غير المؤمن أن يطرقها .

ومع هذا يؤكد الدكتور عبد الحليم إبراهيم أنه في مراجعات ما بعد الحداثة هناك أرضية للقاء غير مستكشفة بعد بالكامل.

۸- هل بدأت بعض الأفكسار الإسلامية تطرح على الصعيد العالمي ؟
 وما أهم مجالات الحوار التي دخلت

## فيها مع الفكر الآخر ؟

طرح الدكتور العسال والدكتور عبد الصبور مرزوق عدة أفكار إسلامية يريان أنها طرحت على الصعيد العالمي ، وكان لها أثرها فيه منها:

١ - قضايا الإسلام والأسرة والمرأة ،
 والتبي كانت سببا في دخول كثير من
 الغربيين وخاصة النساء في الإسلام .

٧- الاقتصاد الإسلامي ، وقضايا التعامل دون ربا ، وهي قضايا يخافون منها ، رغم تشوق كثير من البنوك العالمية لها على حد تعبير الذكتور العسال .

ويضيف الدكتور الجليند قضايا أخرى كان لها أثرها على مستوى العالم منها:

١ - قضية المساواة .

٢ - قضية حقوق الأقليات ، وقضية حرية العقيدة .

وقد قام المستشار البشرى بإظهار بعد آخر لتأثير الأفكار الإسلامية على المستوى العالمي ، فبدءا من حركات التنويسر الغربيسة هناك أثر معروف للمتكلمين المسلمين في إنعاش الفكر الفلسفى الغربي في عصور النهضة ، كما أن قوانين المعاملات هناك تأثرت

ً المعاصر

بالفكر الإسلامي وإن لم يعترفوا بهذا ، كما تأثر القانون الفرنسي بالفقه المالكي، وتأثر القانون الإنجليزي بالفقه الحنفي.

أما عن أهم بحالات الحوار فهى - في رأى الدكتور العسمال - الحوار الإسلامي المسيحي . كما بدأ المسلمون في الغرب الحوار حول حجاب المرأة ، وحول الأخلاق الإسلامية .

بل إن الحوار الإسلامي المسيحي أصبح أحد معالم الحياة الغربية على حد تعبير الدكتور محمد فتحي عثمان ، حيث يتقدم هذا الحوار بخطي ثابتة ، وإن لم تكن سريعة أو واسعة النطاق .

لكن يثير الدكتور مدكور العديد من الأسئلة حول الحوار الديني : هل هو لمصلحة المسلمين ؟ وهل الأهداف المرجوة منه تتعلق بتأسيس سلام مشترك فعلا ، أم له أهداف سياسية ....

على أن الدكتور جمال عطية يرى أن الدكتور جمال الحوار ، أننا متأخرون جدا في بحال الحوار ، فكتب المستشرقين تترجم بعد عشرات السنين من تأليفها ، ثم نناقشها بعد أوانها ، وبعد أن تكون حركة الاستشراق قد غيرت خططها .

كما أن الحوار الإسلامي المسيحي

بدأ بمبادرة من الفاتيكان الذى لديه حهاز كامل للحوار مع الأديان الأخرى، وهو ما نفتقده تماما.

ثم يطرح الدكتور جمال عطية بعض الإجراءات والوسائل التي ينبغي علينا القيام بها وتحصيلها ، حتى ننجح في مثل هذا الحوار ، فلا بد من إعداد خريطة للقضايا المطروحة ، وأخرى للقضايا التي علينا طرحها ، ولا بد من التغيير الجذري لمناهج كليات الدعوة حتى يعى قضايا الغرب ومشاكله .

وينوه الدكتور عبد الصبور مرزوق على دور المحلس الأعلى للشئون الإسلامية ، وما يعقده من مؤتمرات هامة، يحضرها العديد من الشخصيات والمنظمات الدولية غير الإسلامية ، حيث يكون الطرح الإسلامي فيها متميزا .

ويؤكد الدكتور سيف عبد الفتاح أننا في مجال الحوار ما زال موقفنا مجرد رد فعل ، حيث إن الأجندة العالمية تستدعى أشكالا مختلفة من الاتصال ، ومن هنا نجد أن هناك أجندة مفروضة ، وأخرى مرفوضة .

وتتساءل الأسستاذ هبة رؤوف إن كان ما يحدث في المؤتمرات الدولية

يمكن أن يسمى حوارا ، والقوة الدولية تفرض أجندتها ، ورؤساء ورش العمل، ورؤساء الجلسات ، والمنسقين ... إلخ فأين هو الحوار إذن .

وفي هذا الإطار ينبهنا المستشار البشرى إلى أن مثل هذه الحوارات دائما تفيد الطرف الأقوى لكى يتفهم جيدا أوضاع الطرف الآخر .

ويرى المستشار البشرى أنه لا يمكن الحوار بين الأديان حول المطلقات، وإنما الحوار الأساسي المقبول إنما يكون في القيم المترتبة على الجانب الإيماني .

بينما يعبر الدكتور الدجاني عن تجربة ورأى مختلفين ، حيث يقول : إن المتابع للمؤتمرات الدولية يجد تشوقا عند الحضارات الأحرى وبخاصة الحضارة الغربيسة لمزيد من التعرف على الأفكار الإسلامية المعاصرة ، خاصة مع تفاقم أزمة الحضارة الحديثة.

وينادى الدكتور سيف بأن يمتلك المسلمون القدرة على أن يضعوا أنفسهم على الأجندة العالمية ، فلا بد للمسلمين أن يتعلموا فن صناعة الأجندة .

وفى هذا الإطار يحاول الدكتور سيف عبد الفتاح أن يطرح عدة قضايا من الممكن أن يتواصل معهما الفكر

الإسلامي منها:

١ - قضايا نقد الحضارة الغربية .

٢- نظرة الغرب إلى عالم الإنسان.

٣- نظرة الغرب إلى الدين.

٤- قضية التدخل السياسي من أجل حقوق الإنسان ، في مقابل حق النصرة في الفكر الإسلامي .

٥- قضية التعامل مع عالم الأشياء الموجسودة فسي الغرب ، كالتقنيسسات الحديثة.

٦- قضية التسامح والتعايش ، حيث إن لهما معنى في الإسلام متميز عن المعنى الذي يروج له الغربيون .

ويذكر الدكتور على جمعة أن بابا الفاتيكان شكل لجنة سنة ١٩٦٠ لدراسة ما يمكن أخذه من الإسلام لخدمة التبشير ، فأخذوا فكرة العالمية ، والشمول، وتحرر النص من الزمان والمكان ، والسنن الإلهية ، وكل هذا أفكار إسلامية لا تعرفها المسيحية .

ويضيف الدكتور على جمعة إلى هذا أفكارا أخرى لدى المسلمين لم تر النور عالميا بعد رغم عمقها مثل حقوق الأكوان، ونظرية الخصائص والوظائف، وأن الكون مبنى على الاتســـاق لا الصراع.

وبخصوص محسالات الحوار يذكر الدكتور على جمعة أن هناك ثلاثة مستويات للحوار:

١- الحوار الديني العقدى ، ويتناول العلاقمة بيننما وبين الله ، وهـذا الحوار شاع في القرن التاسع عشر ، وآخرها ما يقوم به ديدات وسيجوارد . ويرى الدكتور على جمعية أن النصياري انسحبوا من هذا الحوار بصورة عامة .

الحوار الثاني: العلاقمة بين الإنسان

ونفسه ، وهو حضاري في المقام الأول، يضع التصور عن كيف يعيش الإنسان. الحوار الثالث: العلاقة بين الإنسان والآخر ، والغرض منه التعايش السلمي. ويؤكد الدكتور على جمعة على أن أغلب البشـــر إذا اجتمعوا للحوار يجتمعون على هذا المبدأ إلا اليهود والفاتيكان الذين يقلبون الاجتماع إلى التبشير والدعوة إلى الحقوق الموهومة لليهود ... ، ويخلص من هذا إلى أن أغلبية البشسر تريد التعايش السلمي إلا الأقلية من اليهود والفاتيكان .

وقد أكد الدكتسور محمد فتبحى عثمان على أن الأفكار الإسلامية بدأت تطرح نفسها على الصعيد العالمي ، وأنه يشغل بال المفكرين والساسة في الغرب

قضية الإسمالام السياسي ، وتحكيم الشريعة ، وأن الحكومات في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا بدأت فى فتبح قنوات اتصسال وحوار مع

وعلى النقيض ممسا مضي لا يعتقد الدكتور المسيرى وجود أي تأثير أو أثر للأفكار الإسلامية على الصعيد العالمي ، ويسبرر ذلك بسأن الفكر الغرببي معتز بنفسه، وتمركز حول نفسه بشكل خطيرا جدا .

وهو ما تعتقده أيضا الأستاذة هبة رؤوف ، وتقول: ربما حصل اشتباه فيبدو أن الغرب تأثر بشيء من الأفكار الإسلامية ، ولكن عند التحليل لا نجده كذلك ، كالعودة إلى الروحانية مثلا .

فالأفكار الإسسلامية - فيما تراه الدكتورة نادية مصطفى - التي تطرح على الصعيد العالمي لم تطرح بمبادرة إسلامية ، بل من باب التطور في نطاق فكرهم ، مما أفسح لهم الاهتمام بفكر الآخر وإنتاجه، مما يعني أننا ما زلنا في محال رد الفعل ، وهنا تأتي ضرورة وجود مبسادرة بطرح واضع وعميق للفكر الإسلامي حول القضايا المثارة .

كما أن قنوات طرح القضايا في

الغرب يتم من خلال الإعلام والأطر الأكاديمية ، والإسلاميون -كما تقول الأكاديمية هبة رؤوف - غائبون عن هذه القنوات.

وربما وافقهما على ذلك الأستاذ فهمى هويدى الذى يرى أننا لا نستطيع أن نرصد حضورا قويا لأفكار إسلامية على الساحة العالمية خصوصا مع حالة الرفض والحساسية وظروف التعبئة الإعلامية المضادة.

ويرى الأستاذ فهمى أن ما يعقد من مؤتمسرات أو ندوات يكسون للفكسر الإسلامى حضور فيها لا تشكل ظواهر يقاس عليها ويعتد بها ، ويؤكد أن هناك رفضًا للأفكار الإسلامية في العالم أكثر من نسبة القبول ، لأنه لا يوجد نموذج إسلامي مشرف .

ومال الدكتور كمال إمام إلى ذات الابتحاه حيث يرى أن الإسسلام على السناحة العالمية ليس تيارا فاعلا إيجابيا ، لكنه تيار مرفوض عالميا ، كما أن الكتب الغربية عن الإسلام لا تنظر إليه نظرة إيجابية رغم كثرة هذه الكتب ، ورغم تباين مؤلفيها بين ماركسي وملحد ومسيحى ، مما يعنى أن هذا وملحد ومسيحى ، مما يعنى أن هذا

واحد أنها لا تقبل أن يكون الإسلام قوة فاعلة.

بينما يرى الدكتور عمارة أن تأثير الأفكار الإسلامية على الصعيد العالمي حدث بحجم محدود ، وغير منظم ، ودون المستوى المطلوب .

ويقرر الدكتور سيد دسوقى أننا لسنا فى موقع يسمح بأن يسمعنا منه الآخرون من دول العالم المتحكمة فيه شرقا وغربا، وأن صوتنا أخفض من أن يسمعوه.

وهو ما أكده أيضا الدكتور مدكور حيث يرى أن الفكر الإسسلامى يجد صعوبة كبيرة في الطرح على الصعيد العالمي لأسباب عديدة ، منها تفوق الغرب ، كما أننا لا نقوم بترجمة فكرنا إلى لغات الآخر ، ومع هذا فقد أشار الدكتور مدكور لبعض الجهود المحردة التي درست الإسلام كبعض أعمال حوته ، وتولوستوى ، وجارودى.

ويذهب الدكتور الشاوى إلى أن بدء طرح الأفكار الإسلامية على الصعيد العالمي إنما كان بواسطة معتنقي الإسلام من أبناء الغرب.

كما أن للجمعيات الإسلامية دور في هذا الجيال أبرزه الدكتور العوا،

عدم الاعتراف بهم .

مشيرا إلى اجتماع رئيس وزراء بريطانيا بالجمعيات الإسلامية الرسمية المسجلة في بريطانيا ، كما قررت حكومة بليماكو في السويد التعاون مع التجمعات الإسسلامية ، وهذا تطور خطير ، لأن المسلمين كانوا يعانون من خطير ، لأن المسلمين كانوا يعانون من

فهناك طريقان يذكرهما الدكتور العوا طرحت من خلالهما الأفكار الإسلامية على الفكر العالمي المعاصر: المنظمات الدولية - والوجود الإسلامي في الغرب.

وما يدعو للتفاؤل في هذا الصدد كما يقول المستشار البشرى أنه عندما وفدت الأفكار الغربية حدث انبهار بها حتى الستينات ، ولكن منذ السبعينات، ومع فشل تجربتين في مصر قامتا على أساس الفكر الغربي بدأ الجمهور في مصر يفقد الانبهار بالحضارة الغربية .

وبخصوص العمارة الإسلامية فإن الدكتور عبد الحليم إبراهيم طرح علينا عدة سمات يمكن للعمارة الإسلامية أن تساهم بها في الفكر المعماري المعاصر، منها النسق الإسلامي في تخطيط المدينة، والمذي يظهر مثلا عند الطيران فوق مدينة مثل فاس أو مراكش أو سمرقند،

ومنها أسلوب تنظيم المبنى وصياغة فراغاته ، ومنها الجماليات الإسلامية المتميزة .

9- يلاحظ تشابه شديد في المشكلات والأطروحات المعروضة على الفكر الإسلامي في بداية القرن مع تلك المعروضة في نهايته، ما مدى صدق هذه الملاحظة وما أسبابها ؟

أيد صدق هذه الملاحظة عامة المشاركين في الحوار ، وضرب العديد منهم الأمثلة على هذا التشابه ، وخاصة الدكتور الجليند الذي تكلم بشيء من الإفاضة حول هذا التشابه .

وقد أبدى الدكتور جمال عطية والأستاذ فهمى هويدى والدكتور عمارة والأسستاذة هبة رؤوف والدكتور المسادة هبانى والمستشار البشرى تحفظهم على إطلاق القول بهذا التشابه ، نظرا لأنه قد أضيفت قضايا أخرى للقضايا المشارة من أول القرن ، كما تم تطوير بعض القضايا كقضية المرأة كما تذكر الأستاذة هبة رؤوف ، وكقضية القومية كما يذكر الدكتور الدجانى .

ويرى المستشار البشرى أن هناك المتلافًا من وجهين:

أحدهما: يدعو للتشاؤم، وهو أنهم

كانوا يتحاورون في أول القرن عن ماذا يأخذون من الغرب ، بينما يتحاورون في أواخره عن ماذا يأخذون من الإسلام ، فكانوا في أول القرن يقفون جميعا على أرض إسلامية ، بينما صارت أرضنا في آخر القرن خليطا ، وليست خالصة للإسلام .

وثانيهما يدعو للتفاؤل أننا خرجنا من فترة الانبهار بالغرب التي كانت في بداية القرن .

بينما يتأسف الدكتور سيف عبد الفتاح على ممارسات الخطاب الإسلامى الذي يتكرر حول قضايا معينة ، وهي ظاهرة يحار فيها الملاحظ والمراقب .

بينما يؤكد الدكتور المسيرى على أن هذه الملاحظة مع صدقها غير مقصورة علينا بل موجودة في الفكر الغربي أيضا .

وإذا كان هناك تشابه في القضايا، فإنه منذ السبعينات فيما يذكر الدكتور المسيرى بدأت تظهر أطروحات إسلامية متطورة وثرية إلى أقصى درجة ، وإن كانت هذه الجهود بحاجة إلى خدمة بيبلوغرافية متميزة .

ويعلق الدكتور كمال إمام على هذا التشابه بقوله: أرى أن القرن العشرين

أسوأ قرن عاشه العالم العربى والإسلامى ، وأنه دائما ينتهى ما يواجهه العالم الإسلامى قبل ما ينتهى القرن الذى حدثت فيه المشكلة ، ونراها قد استوعبت تماما ، وهذا لم يحدث فى القرن العشرين ، حيث دخلت الأمة القرن العشرين ، حيث دخلت الأمة ححر الضب ولم تخرج منه.

وذهب الدكتور مدكور إلى أن المسألة معقدة إلى درجة أنه لا يمكن أن ندلى فيها برأى واحد ، فهناك مشكلات أصبحت من التاريخ ، ومشكلات أخرى اختلفت اختلافا كبيرا عما كانت عليمه أول القرن ، كما أن هناك مشكلات حديثة لم تكن مطروحة أصلا. ومن الظلم للمفكرين الإسلاميين أصلا. ومن الظلم للمفكرين الإسلاميين المهاروحة أن يقال الدكتور مدكور أن يقال إنهم يرددون نفس المقولات .

وينتهى الدكتور مدكور إلى أننا نجد بالفعل كثيرا من التشابه فى بعض المشكلات .

واعترض الدكتور عبد الحليم إبراهيم على ملاحظة التشابه هذه ، قائلا : إن هناك ثوابت ومتغيرات ، وأن التشابه ناتج عن أن هناك ثوابت ، ومن جهة أخرى أبدى الدكتور عبد الحليم اعتراضه على التقسيم القرنى ، وقال :

الفتاح أيضا .

٣- ومن الأسباب في رأى الدكتور عبد الصبور مرزوق أنه لا يحدث أى تغيير أو اتجاه جاد لتغيير ما يشكو منه العالم الإسلامي.

٧- ومن الأسباب في رأى الدكتور عبد الصبور مرزوق أيضا أن ولاة الأمر في بلادنا عزلوا أنفسهم عن الوجدان الوطني والشعبي .

۸- ویذکر الدکتور عبد الصبور
 مرزوق سببا ثالثا وهو تـآکل الهویة
 الإسلامیة ونمو النعرات القومیة والوطنیة.

9- وسلب رابع يذكره الدكتور عبد الصبور مرزوق وهو عدم وضوح الرؤية في الطرح الإسلامي نفسه للمشكلات وحلولها.

• ١٠- ويرى الدكتور على جمعة أن من أسباب ذلك أن التيارات الفكرية الإسلامية لم تتخذ من الإحراءات المناسبة القوية ما تستطيع به الخروج من هذه الدائرة المغلقة .

۱۱- كما يرى الدكتور على جمعة أن العالم لم يتغير كثيرا منذ سنة ١٩٣٠ وإلى نهايـة القرن ، بخلاف الفـترة من وإلى نهايـة القرن ، بخلاف الفـترة من ١٨٣٠ وإلى ١٩٣٠ حيث شـهدت ظهور الاختراعات الكبرى والتي غيرت

إننى لست من أنصار هذا التقسيم . ويرى الدكتور عبد الحليم أنه مجرد تقسيم وضعى فاقد للمصداقية ، وأن وضع العالم الإسلامي سيىء جدا ، وعلينا أن نبحث عن وسيلة لتخطى هذا الواقع الذي خلقناه بأنفسنا .

وقد أبدى الموافقسون على صدق ملاحظة التشابه عدة أسباب له :

١- فشل الأمة في إنجاز مشروعها الحضارى على حد تعبير الدكتور العسال.

Y- عدم القدرة على تصفيه القضايا، والانتهاء من بحثها ، بل كلما درسناها - كما يقول الدكتور جمال عطية - نبدأ من البداية ، وكأن شيئا لم يقل في شأنها .

٣- عسدم تنظيم المعلوميات ، فأرشيف المكتبة الإسلامية به قصور واضح ، وهو من الأسباب التي ذكرها الدكتور جمال عطية .

٤- اتصاف الحالة الفكرية -على ما يذكر الدكتور سيف عبد الفتاح - بالعشروائية والاستقطاب والتنافر والاستنهاج وثقافة الانقسام .

۵- تقلید الغرب فیما یقدمه من
 حلول علی ما یذکر الدکتور سیف عبد

الحياة ، ولكن أصبحنا لا ننبهر كثيرا بالاختراعات الحديثة ، والبرنامج اليومي للحياة لم يتغير بنفس الدرجة التي تغير بها في الفترة من ١٨٣٠ إلى ١٩٣٠، والمعلومة الجديدة نعلمها اليوم دون أي قلق فلسفى أو علمي ونستقبلها استقبالا عاديا جدا، فلنم يحصل لنا صدمة حضارية عند ظهور الانترنت ، بينما حصل هذا عند ظهرر التليفون أو الراديو . ومن مظاهر عدم التغير أيضا أن مؤسسات العالم كما هي خلال هذا القرن ، وهم الآن يتكلمون عن الموجمة الثالثة عندما تختفي هذه المؤسسات كمؤسسة المدرسة والمستشفى والمحكمة... ويحل مكانها نظام للاتصالات ، مما يؤدى إلى تغيير البرنامج اليومي ، ويطرح قضايا جديدة، ومشكلات مختلفة ، وهمو ما بدأ مؤخرا ظهوره بالفعل في العديد من الصور التي ذكر الدكتور على جمعة أمثلة لها .

وهذا السبب مال إليه أيضا المستشار البشرى حيث يرى أن ذلك يرجع إلى أننا ما زلنا في مرحلة تاريخية واحدة ، عما يعنى أن مشاكلها الأساسية واحدة . عما يعنى أن مشاكلها الأساسية واحدة .

الفكرية والحياة السياسية كما يقول الأستاذ فهمي هويدي .

17- ومن الأسباب أيضا في رأى الأستاذ فهمي هويدى فشل المنظمات الإسلامية في إقامة علاقات إيجابية مع الأنظمة السياسية.

14- وأيضا يرى الأسستاذ فهمى هويدى من الأسباب انشغال الحركات بالشان السيان السيان الشان الشان الشان الشان الشان الفكرى .

١٥ - وجود دوائر تثیر نفس القضایا
 من حین إلی آخر ، فوجود هذه الدوائر
 کما یقول الدکتور الجلیند هو الذی یثیر
 هذه القضایا لامتصاص جهود المسلمین،
 وتفتیت وحدتهم الثقافیة .

۱٦- بينما يرى الدكتور العوا أن ذلك يرجع إلى حالة الجمود الناتج عن القهر العام الذي نعيش فيه .

۱۷- ويرى الدكتور محمد فتحى عشمان أن من أسسباب ذلك الفارق الكيفى والكمى الضخم بين تخلف المسلمين وتقدم الغرب ، مما أثر في استمرار انكفاء المسلمين على أنفسهم وانحصارهم في ماضيهم .

ويبقى أن الدكتور سيد دسوقى عارض هذا السؤال ، ورأى أن مقولة

لتشابه هذه مقولة غير صحيحة ، ويبرر ذلك بأننا تقدمنا كثيرًا عما كنا عليه في أول القرن .

• ١- مسا أهم التحديسات التى تواجسه الفكر الإسسلامى فى مطلع القرن ٢١ ؟ ومدا البرنسامج المقسر حلواجهة ذلك ؟

يرى الدكتور سيف عبد الفتاح أن التحديات ليست جديدة ، بل قديمة ، ولكنها تتفاقم .

وينبهنا الدكتور سيف عبد الفتاح إلى أنه ليس لنا بأى حال من الأحوال أن نعتقد في أنفسنا أننا سنكون البديل الحضارى بعد انهيار الحضارة الغربية ؟ لأن البديل الحضارى يحصل بسسنن وسعى ، ولا يكون منحة .

وقد أشار المشاركون إلى عدة قضايا رأوا أنها من أهم ما يواجهه المسلمون في مطلع القرن الجديد، من ذلك:

۱- ضعف العلم والتعليم ، حيث يرى الدكتور العسال والدكتور على جمعة أن أخطر القضايا التي تواجهنا هي قضية ضعف العلم والتعليم ، وتخلف كل عناصره . وينادى الدكتور كمال إمام بضرورة تحول الفكر الإسلامي إلى مناهج تعليمية فاعلة ، ويرى أن هذا

أحد أخطر تحديين نواجههما : تحول الإسلام إلى بنية تعليمية ، وتحوله إلى بنية تشريعية .

٧- ضعف الحريسة على مختلف الأصعدة ، فيما يراه الدكتور العسال . ويقول الدكتور العوا : أهم تحدى يواجه الفكر الإسلامي كيف نتعامل مع فكرتي الديمقراطية والحرية وكيف نحولهما إلى واقع معساش . ووافقهما على هذا الدكتور مدكور ، والذي يشير إلى أننا ما زلنا مختلفين حول هذه المفاهيم .

٣- ضعف الأخلاق ، وهي أيضا من التحديات التي ذكرها الدكتور العسال .

إنعدام تراكم الخبرات ، وعدم استفادة الأجيال الجديدة من تجربة الأجيال السابقة عليها ، وهو من التحديات التي ذكرها الدكتور جمال عطية .

والأدبية المحار طاقات الأمية المادية والأدبية نتيجة الفوضى وعدم التخطيط وعدم التخطيط وعدم التنظيم، وتعدد المشروعات ذات الموضوع الواحد، كالمشروعات المتعددة للموسوعة الفقهية، وقس على هذا في باقى المسائل على حد تعبير الدكتور جمال عطية. وقد وافقته الأستاذة هبة

رؤوف على أن هذا من أهم التحديات.

7- خلل مناهج التفكير مما يؤدى إلى خلل مناهج التدبير والذى يؤدى إلى خلل مناهج التسيير ، والتى بدورها تؤدى إلى خلل مناهج التغيير مما ينتج تخدلاً في إمكانيات التأثير والمتركيب على حد تعبير الدكتور سيف عبد الفتاح .

٧- ومن التحديات التي أشار إليها الدكتور سييف عبد الفتاح الوعى بالتحدي والوعي بقراءة المواجهة ، والقدرة على استخدام هذه الطرائق بفاعلية .

٨- ومن التحديات التي أشار إليها الدكتور سيف عبد الفتاح أيضا القدرة على تحويل التحديات المانعة إلى تحديات دافعة .

9- ومن التحديات التي أشار إليها الدكتور سيف عبد الفتاح والدكتور الدكتور الدكتور الدكتور الدكتور الدكتور الدحاني أيضا القيام بالفريضة الغائبة ، وهي الاجتهاد والتحديد .

۱۰- بینمسا یری الدکتسور عبد الصبور مسرزوق والدکتسور الجلیند والدکتور توفیق الشساوی والدکتور مدکسور أن أهم تحدی همو تحدی التخلف، والعجز عن طرح رؤیسة

تناسب تغيرات هذا العصر.

۱۱- ومن التحديات أيضا في رأى الدكتور عبد الصبور مرزوق سيادة بعض التيارات السلفية التي لا تعنى بجوهر العطاء الحضاري للإسلام .

۱۲- ومن التحديات أيضا في رأى الدكتور عبد الصبور مرزوق سقوط المحتمع الإسلامي كلمه في مستنقع الصراعات الداخلية.

۱۳ - بينما التحدى الحقيقى فى رأى الدكتور المسيرى أننا ندعى أن الإسلام دين عسالى ، إذن فلا بد أن نسأتى بإجابات عالمية لأزمة الحضارة الغربية التى قضت على الإنسان .

۱۶ - ومن التحديات أيضا في رأى الدكتور المسيرى أن نطور حداثـة إسلامية غير متحررة من القيم .

۱۵ - بينما يرى الدكتور على جمعة أن من التحديات تخلف القوانين . ويرى الدكتور كمال إمام أنه لا يعنينا تحول الفكر الإسلامي إلى نظام عالمي أو نظام سياسي وإنما التحدي في تحويله إلى بنية تشريعية فاعلة ، وتعليمية عاملة .

١٦ وذكر الدكتور على جمعة أن
 من التحديبات فقد النظبام الذي يواجه
 المشكلات .

### المعاصر

١٧- كما تواجمه المسلمين مشكلة عدم العمل كأمية ، وهي مشكلة ضخمة ، تحطمهم كما تحطموا من قبل في الأندلس على حد تعبير الدكتور على جمعة .

ويقول الدكتور مدكور: لدينا مشكلة عدم مقدرة العالم الإسلامي على أن يكون لسه رؤيسة واحدة أو متقاربة في المشكلات التي تهم العالم الآن .

١٨- كما تواجههم أيضا في رأى الدكتور على جمعة مشنكلات التجديد في العلوم الشرعية ، وتوليد العلوم . ويشاركه في هذا الرأى الدكتور عمارة

١٩- أما الأستاذ فهمي هويدي فيرى أن من التحديات صياغة مشروع

٢٠ كما يحتاج الفكر الإسلامي في رأى الأستاذ فهمي هويدي إلى صياغات جديدة في العلاقة مع الآخر .

٢١- بينما يرى الدكتور الجليند أن من أخطر التحديسات تفرق الأمسة وشتاتها. ويقول الدكتور عمارة: إن هناك تحدى بلورة نموذج من التضامن الإسلامي في مواجهة العولمة .

٢٢ - ومن التحديات التي ذكرها الدكتور الجليند التقسيم الزائف للعلوم إلى علوم شرعية وغير شرعية ، مما جعل المسلمين ينظرون إلى العلوم الكونية على أنها علوم بدعية .

٣٢- على حين أن العولمة وتعاظم هيمنة الغرب هي أهم التحديات من وجهمة نظر الدكتور عمارة والأستاذة هبــة رؤوف ، والتي تصـل إلى حد أنك لا تستطيع تربية أبناءك كما تحب على حد تعبير الأستاذة هبة رؤوف.

ويؤيدهما الدكتور مدكور فيي التنبيه إلى خطورة العولمة على عالمنا الإسلامي وأنها تمثل إحدى التحديات .

٢٤- ومن التحديات من وجهة نظر الدكتور سيد دسوقي ربط الدولة الحديثة التي أنشأناها بالمقاصد الشرعية.

٢٥- بينما يرى المستشار البشرى أن التحديـــات التــي تواجــــــه الفكــر والعشرين تتعلق بكيفية صياغة مطالبه ، وكيفية صياغمة الجحتمع وفقا لمرجعيته الإسلامية.

٢٦- بينمسا يسرى الدكتور محمد فتحى عثمان أن التحدى الذي يتزايد أمام المسسلمين في القرن الجديد هو

مواجهـة المســـلمين للمســـلمين ، أو مواجهـة أفهامهم المختلفـة والمتناقضـة ،

فالتحدى من جانب فكر المسلمين أنفسهم وانطوائه وجموده مع تسارع التغير فكرا وواقعا في العالم المعاصر.



الهُ ما اللهُ ما اللهُ ما الهُ ما اللهُ ما الهُ ما ال

محمد مهدي شمسالدين جسودت سسميد طه جابر العلواني راشد الفنوشسي محمد حسن الأمين حسسن حننفي

دَارُآلفِ<u>حْتُ</u>ر دشق ـ سردية



كَارُ الفِحْثُ رَالْمُعَامِرُ سُتَدِدتْ - لنسنان

# حدّ الردة في الفكر الإسلامي المعاصر : قراءة نقدية في ضوء النص القرآني عبد الرحمن حللي<sup>(\*)</sup>

والصراحة في معالجة موطن الإشكال ؟ مما حعل هذه الكتابات تشير المشكلة وتزيدها تعقيدًا ، من هذا المنطلق سنعالج قضيسة قتل المرتد في الفكر الإسلامي المعاصر من زاوية مضبوطة لم تطرق من قبل ؟ إذ نرى أن قضية الردة تحتاج إلى دراسة تجزيئية تشريحية من حوانب متعددة ، ففي بحثنا هذا سنتناولها من خلال المنظور القرآني ، وندعو الباحثين المناطق من لمعالجتها في نصوص الله النبوية ، ومن ثم قراءتها في الفقه والتاريخ الإسلامي في ضوء معطيات النصوص الأصلية ، وليس المنطلق في البحث هو فصل القرآن عن السنة ؟ لأن البحث هو فصل القرآن عن السنة ؟ لأن القرآن هو الأصل، والسنة تطبيق وبيان ،

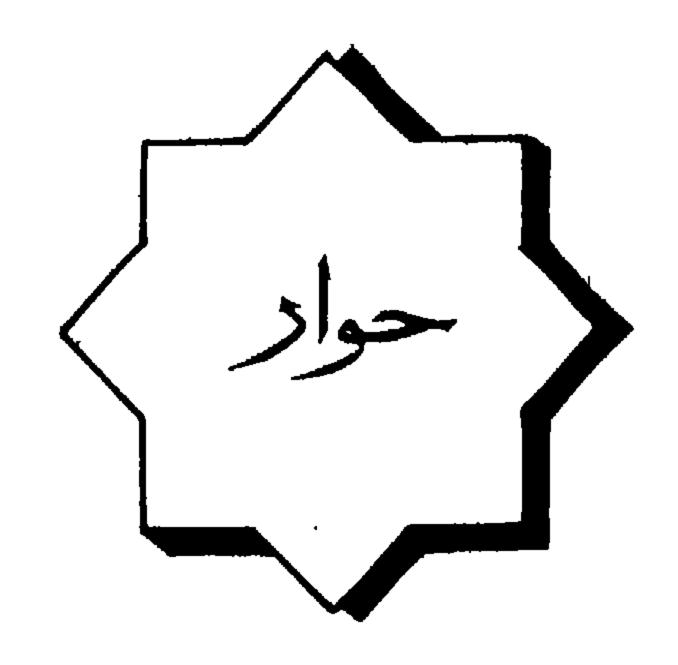

#### تمهيد:

تعتبر قضية قتل المرتد من القضايا المهمة والحساسة في عصرنا الحاضر؟ لما تشيره من إشكالات وتساؤلات حول حرية الاعتقاد ؟ إذ يعتبر الموقف من حرية قضية الردة معبرًا عن الموقف من حرية الاعتقاد ، والبحث في هذه القضية يعتبر المنطلق لتحديد الموقف من الفكر التي هي الإنساني ، وحرية الفكر التي هي الأساس في معالجة المشكلة الحضارية .

ونظرًا لأهمية الموضوع فقد تم تناوله من قبل الكثيرين من الكتاب والباحثين، إلا أن الغالب على هذه النتاجات التعامل السطحى مع الموضوع ، والطابع الدفاعي الذي يبتعد عن العلمية

ولا يمكن أن يخالف النص المبين النص المبين ، وأما النسخ والتخصيص فلهما شمروطهما التي ينتظر من دراسة أحاديث الردة أن تثبت مدى صلاحيتها

لذلك ، هذا إذا كانت دلالة النص المبيّن تقبل النسخ أو التخصيص.

سينتناول في هذا البحث حسانبين

ـ الردة في القرآن الكريم.

\_ موقف المعاصرين من قتل المرتد.

أولاً: الردة في القرآن الكريم ١- السردة في ضسوء النصسوص المؤصلة لحرية الاعتقاد:

لقد اشتمل القرآن على محموعة من النصوص تؤصل مبدأ حرية الاعتقاد في الإسلام، وهذه النصوص منها ما هو مباشــر في الدلالــة ، ومنهــا مــا هــو غير مباشر، وقد تميزت النصوص المباشرة بعموم دلالاتها بما يشمل المرتد، وقد صرح بعض المفسرين بدخول المرتد في هذا العموم - كما سيأتي - وكذلك اشتملت هذه النصوص على مقاصد وعلل متحققة في المرتد:

فقوله تعالى: ﴿ لا إِكْرَاهَ فِي الدِّين قَسدْ تَبَيَّنَ الرُّشْسِدُ مِسنَ الْغَيِّ ﴾ (البقرة:٢٥٦) يتضمن علة نفى الإكراه في الدين ، وهي اتضاح دلائل الرشد من الغي، وهذه العلة تشمل المرتد، فقد اتضحت دلائل الرشد والغبي نحوه ؟ مما يمنع إكراهه في الدين ، وهذه العلة تؤكد عموم النص الذي اشتمل على أساليب العموم من خلال نفى الجنس المطلق والاستغراق بايراد النكرة في سياق

وكذلك قوله تعالى :﴿وَلُوْ شُاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَ أَنْتَ تُكُرِهُ النَّاسَ خَسَّى يَكُولُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ (يونس: ٩٩) فإرادة الله تعالى أن يكون الإنسان مختارًا ومكلفًا ، وما يتبع ذلك من اختلاف بين البشــر هو بمثابة التعليل لاستنكار الله على الرسول أن يتفاني في سبيل هدايــة قومـه حتى يكون كأنسه يكرههم لشمدة حرصه عليهم(١).

ومن الملاحظ أن المفسرين لم يتطرقوا إلى قضية قتل المرتد عند تفسيرهم لهذه النصوص التي تؤصل حرية الاعتقاد إلا

<sup>(</sup>١) انظر دراسة مفصلة حول النصوص القرآنية المؤصلة لحرية الاعتقاد في الفصل الأول من رسالتنا (حرية الاعتقاد في القرآن الكريم)، رسالة لنيل شهادة الدراسات المعمقة في أصول الدين / جامعة الزيتونة ١٩٩٨ .

على الخروج من أديانهم والدخول في الإسلام ، وأما هذا فهو من الإكراه على البقاء في الإسلام» (٤).

نلاحظ على همذه الآراء أنهسا أخرجت قتل المرتد من عموم الآية ، واعتبرت قتل المرتد إكراها مشروعًا ، وهذا الرأى يصب في منحى تخصيص النص ، فالعموم مخصوص ، والعلة غير ملحوظة .

ونجد اتجاهًا آخر عند بعض المتأخرين يستند إلى العموم والعلة في الآية ، ويعتبر قتل المرتد داخلاً في النهى عن الإكراه ؛ إذ لا فسرق بسين الإكسراه في الابتسداء والإكراه في الدوام ؛ لأن الإسلام الذي يحصل به يكون فاسدًا في الحالتين (٥).

۲ـ السردة في ضسوء النصسوص
 القرآنية التي تحدثت عنها مباشرة :

سنعرض أولاً النصوص التي تحدثت عن الموضوع ، ثم نسستخلص منها الدلالات التي تتعلق بموضوعنا مع الإشارة إلى رقم الآية التي تتضمن الدلالة، ثم نناقش ما بني على هذه الآيات من استدلالات حول قتل المرتد

نادرًا . ولم يحصل هذا النادر إلا في الآية ﴿ لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ ؛ فنجد إشارة عند الإمام الطبري عند ترجيحه القول بتحصيص آيسة: ﴿ لا اكسراه في الدّين، حيث إنه يستدل على التخصيص بإكسسراه المرتدعن دينه (١)، كما نجد إشارة محتملة عند أبي حيان في تفسيره (البحر المحيط) حيث يقول: (قيل: لا يكره على الإسلام من خرج إلى غيره)(٢)، ودلالة هذا القول على موضوع الردة محتملة ؛ إذ لم يبين من حرج إلى غير الإسلام هل خرج منه أم من دين آخر ، ويقول ابن حزم: «لم يختلف أحدٌ من الأمة كلها على أن هذه الآية ليست على ظاهرها ، لأن الأمة بحمعة على إكراه المرتدعن دينه»(۳) .

ونحد من المتأخرين الشيخ محمد الطاهر بن عاشور يقول بعد فلسفته قتل المرتد: « وليس هذا من الإكراه في الدين المنفي بقوله تعالى: ﴿ لاَ إِكْرَاهَ فِي الدين المنفي بقوله تعالى: ﴿ لاَ إِكْرَاهَ فِي الدّين المنفي بقوله تعالى: ﴿ لاَ إِكْرَاهُ فِي الدّين ها غير منسوخة ؛ لأن الإكراه في الدين هو إكراه الناس

<sup>(</sup>١) الطبري: التفسير: ٥/ ٤١٥ : ت، محمود أحمد شاكر، ط. دار المعارف مصر.

<sup>(</sup>٢) أبي عيان ، التفسير : ٢ / ٢٨١ ، ط ١، السعادة \_ مصر ١٣٢٨هـ .

<sup>(</sup>٣) ابن حزم ( أبو محمد على بن أحمد) ، المحلى : ١١/ ١٩٥ ت : محمد أحمد شاكر ، المكتب التجاري ـ بيروت .

<sup>(</sup>٤) ابن عاشور ، التفسير : ٢ / ٣٣٧ ، ط. الدار التونسية للنشر ١٩٨٤ . (٥) انظر : الصعيدي (عبد المتعال) ، الحرية الدينية في الإسلام : ١٠٣ ـ ١٠٤ ط: ١، دار الفكر العربي ـ القاهرة .

ـُ شَلَتُوتَ (محمودُ ) ، الإسلام عقيلَة وشرّيعة : ٣٠١ طُ : ٢، دار القلم ، القاهرة . ـ صدقي (محمد توفيق)، الإسلام هو القرآن وحده ، بحلة المنار : ٢٢٥ بحلد : ٩ جزء ٧، سنة ١٩٠٧ .

المعاصر

أو مفهوم الردة .

عرض الآيات:

نعرض فيمــا يلي الآيــات التي ورد فيها لفظ الردّة أو ما يدلُّ على معناها .

ـ حاء لفظ الردّة في القرآن الكريم

في الآيات التالية:

١- ﴿ وَدُّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ مِنْ عِنْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ مِنْ عِنْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِى اللَّهُ الْحَقُ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِى اللَّهُ الْحَقُ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلُّ شَسَيْءٍ قَدِيرٍ ﴾ الله عَلَى كُلُّ شَسَيْءٍ قَدِيرٍ ﴾ إليقرة : ١٠٩) .

٢- ﴿ ولا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِن استَطَاعُوا وَمَنْ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُت وَهُوَ كَافِرٌ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُت وَهُوَ كَافِرٌ فَا أُولَئِكَ حَبطَت أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنيَا وَالآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ (البقرة: ٢١٧).

٣- ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٤ ﴿ وَاللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ تُطِيعُوا اللَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ﴾ (آل عمران: فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ﴾ (آل عمران: 1٤٩).

٥ ﴿ وَيَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَنْ يَرْتَدُ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَمَاتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَمَاتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ مِنْكُمْ وَيُحِبُّونَ لَهُ أَذِلْتَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ يُحَاهِدُونَ فِي الْحَبَّةِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ يُحَاهِدُونَ فِي الْحَبَاهِدُونَ فِي الْحَبَيْلِ اللَّهِ وَلاَ يَحَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ سَبِيلِ اللَّهِ وَلاَ يَحَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ سَبِيلِ اللَّهِ وَلاَ يَحَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضَلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعُ فَضَلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمٌ ﴾ (المائدة: ٤٥).

٦- ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُم ﴾ (محمد: ٢٥).

- وجاء التعبير القرآني عن الردة بأسلوب آخر كالكفر بعد الإيمان ، أو التحريض عليه ، في الآيات التالية :

٧- ﴿ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ آهُلِ الْكِتَابِ عَامِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَجَهُ النَّهِ النَّهِ الْرِلَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَجَهُ النَّهِ النَّهِ الرَّا الْفُرُوا ءَاجِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (٧٢) وَلاَ تُؤْمِنُوا إِلاَّ لِمَنْ تَبِعَ يَرْجِعُونَ (٧٢) وَلاَ تُؤْمِنُوا إِلاَّ لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ يُوثِيهِ يَوْتَيهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ يُوثِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَالسِعَ عَلِيمٍ ﴾ (آل عمران : ٧٢ - ٧٢).

٨ ﴿ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قُومًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقَّ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقَّ وَجَاءَهُمُ الْبَيْنَاتُ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الطَّسَالِمِينَ (٨٦) أُولَئِلُكُ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ الطَّسَالِمِينَ (٨٦) أُولَئِلُكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ الطَّسَالِمِينَ (٨٦) أُولَئِلُكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ

عَلَيْهِمْ لَعْنَا اللّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ (٨٧) حَالِدِينَ فِيهَا لاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنظَرُونَ (٨٨) إِلاَّ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنظَرُونَ (٨٨) إِلاَّ الّذِينَ تَسابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَلِنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ (٩٨) إِنَّ الّذِينَ فَسَانً اللّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ (٩٨) إِنَّ الّذِينَ تَقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُونِ ﴾ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُونِ ﴾ تَقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُونِ ﴾

٩ ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِنَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كُسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنَّ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهِ سَيلاً (٨٨)وَدُّوا لَوْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَيلاً (٨٨)وَدُّوا لَوْ تَكُونُونَ سَوَاءً فَلَنْ تَجْدُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فَلَا تَتْجِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَيلِ اللَّهِ ﴿ (النساء: ٨٨ - ٩٨). فِي سَيلِ اللَّهِ ﴿ (النساء: ٨٨ - ٩٨). فَمُرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفُرُا مُم عَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفُرُا لُم يَكُنِ اللَّهُ لِيَعْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ لَمُ اللّهِ لَيَعْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ لَمُ اللّهِ لِيَعْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ لَمُ اللّهِ لِيَعْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ لَمُ اللّهُ لِيَعْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ لَمُ اللّهُ (النساء: ١٣٧) .

١٢ مَ ﴿ وَلُو ۚ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (الأنعام: ٨٨).

١٣ ـ ﴿ يَاأَيُّهَا النَّسِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظُ عَلَيْهِمْ وَمَاوَاهُمْ

جَهَنَّمُ وَبِفُسَ الْمَصِيرُ (٧٣) يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ وَكَفُرُوا بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُواوَمَا نَقَمُوا إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ عَنَالُوا مَا نَقَمُوا إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ عَنَاهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلُّوا يُعَدِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الذَّنِيَا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الأَرْضِ فِي الأَرْضِ فِي الأَرْضِ مِنْ وَلِي وَلا نَصِيرٍ ﴿ (التوبِ : ٣٧ - مِنْ وَلِي وَلا نَصِيرٍ ﴾ (التوب : ٣٧ - ٧٤) .

١٤ - ﴿ مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُ أَهُ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُ أَهُ مُطْمَئِنٌ بِالإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبُ مِنَ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمِ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٍ اللّهِ وَلَهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٍ اللّهِ وَلَهُمْ اللّهِ وَلَهُمْ اللّهِ وَلَهُمْ اللّهُ وَلَهُمْ اللّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٍ اللّهُ وَلَهُمْ اللّهُ وَلَهُمْ اللّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٍ اللّهُ وَلَهُمْ اللّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٍ اللّهُ وَلَهُمْ اللّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٍ اللّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ اللّهُ وَلَهُمْ اللّهُ وَلَهُمْ اللّهُ وَلَهُمْ اللّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٍ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُمْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ الللل

٥١- ﴿ لَئِنْ أَشْــرَكْتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلُكَ وَلَتَكُــونَ أَشْـونَنَ مِنَ الْخَاسِرِين ﴾ عَمَلُكَ وَلَتَكُــونَنَ مِنَ الْخَاسِرِين ﴾ (الزمر: ٥٠).

#### تحليل الآيات:

من خلال التأمل في مجموع الآيات التي ذكرناها نستطيع تسجيل الإفادات التالية:

١- ردَّة المؤمنين عن دينهم هدف أساسي للكفار وأهل الكتاب (آل عمران: ١٠٠٠ - ١٤٩) ، وتعدَّي ذلك عمران الأمنية المبنية على الحسد (البقرة: حالة الأمنية المبنية على الحسد (البقرة: ١٠٩) إلى الإصرار على القتال من أجل

ردُ المؤمنين عن دينهم (البقرة: ٢١٧) واتخذوا مع ذلك أسلوب التشكيك من خلال الإيمان وجه النهار والكفر آخره (آل عمران: ۷۲ - ۷۳) بل إن فريقًا مارس ذلك فاآمن ثم كفر ثم آمن ثم كفر ثم ازداد كفرًا ( النساء: ١٣٧).

٢ـ ردَّ المؤمنين عن دينهم هو هدف للمنافقين أيضًا ، الذين وصفهم القرآن بأنهم قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم ، بمعنى أنهم أعلنوا الكفر بعد أن كـانو قد أعلنـوا الإســلام وهو غـير الإيمان ، وجعلهم ومن يكفـــر بعد الإيمان سواء (النساء: ٨٨ - ٨٨) (التوبة: ٧٣ ـ ٤٧).

٣- إنَّ الذين يكفرون بعد إيمانهم هم صنف من الناس معلوم في الجحتمع ، وقد تحدّث القرآن عنهم وعن مصيرهم، واستثنى الذين يتوبون ، وبيَّن أنَّ منهم طائفة يستمرون على الكفر ويزدادون كفرًا (آل عمران: ٨٦ - ٩٠ ، النساء: . (177

٤- تمشل موقف القرآن من الردّة والكفر بعد الإيمان بما يلي :

\* أمر المؤمنين بالعفو والصفح عقب بيان رغبة أهل الكتاب ردّ المؤمنين عن دينهم (البقرة: ١٠٩)، وإرشاد

الرسول إلى عدم المبالاة بمحاولة طائفة من أهل الكتاب تشكيك المؤمنين عن طريق الردّة ،وذلك بأمر الرسول ببيان أن الهدى هدى الله ، وأنَّ الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء (آل عمران: ٧٢ \_

\*إرشاد المؤمنين إلى البعد عن طاعة وموالاة الكافرين والمنافقين الراغبين بردهم عن دينهم (آل عمران:١٠٠٠ \_ ١٤٩ ، النساء: ٨٨ - ٨٩) وتهديد المؤمنين باستبدالهم بخير منهم في حال ردتهم عن دينهم (المائدة: ٤٥).

\*بيسان جزاء المرتديس عن الدين والكافرين بعد الإيمان ، والمتمثل بإحباط العمل في الدنيسا والآخرة ، والخلود في النار، واللعنسة والخلود فيها، وعدم تخفيف العذاب عنهم ، واستبعاد الهداية عنهم باعتبارهم من الظالمين ، وعدم المغفرة وقبول التوبسة ممن تكررت منه وازداد في الكفر (البقرة: ٢١٧) آل عمران: ٨٦ - ٩٠ النساء: ١٣٧ ، المائدة: ٥، الأنعسام: ٨٨، الزمر:

\* السنزغيب بالتوبسة من الردة (آل عمران: ٨٦ ـ ٩٠ ، التوبـــة: ٧٣ ـ . ( 1 2

\* رفع الغضب والعذاب عمن يكفر بعد إيمانه مكرهًا ما دام قلبه مطمئنًا بالإيمان (النحل: ١٠٦).

نلاحظ من خلال الأسيس التي استخلصناها من الآيات أنها لم تُنص على عقوبة دنيوية مادية جزاء للردة والكفر بعد الإيمان ؛ وهذا ينسجم مع ما قدمناه من عموم قوله تعالى : ﴿ لا أ إِكْرَاهُ فِي الدِّينِ ﴾ ، وعموم الآيات الأحرى، ويتأكد هذا المعنى بما أشارت إليه الآيات من وجود أناس يكفرون بعد الإيمان وتطلب منهم التوبة إلا أنهم لا يتوبـون ، بـل يســـــتمرون في الكفر ويزدادون فيه ، وربما تابوا ثم عادوا إلى الكفر واستمروا فيه وازدادوا كفرًا، تزداد هذه الحقيقة تأكيدًا بعدم اكتراث القرآن باتخاذ هذه العملية وسيلة لتشكيك المؤمنين ، إذ بيَّن طبيعة الإيمان والهدى والحق .

الاسستدلالُ على قتل المرتبد من القرآن:

انفرد الشيخ محمد الطاهر بن عاشور بالاستدلال على عقوبة القتل للمرتد من القرآن الكريم فقال : (وقد أشار العطف في قوله : ﴿ فَيَمُت ﴾ (البقرة : العطف في قوله : ﴿ فَيَمُت ﴾ (البقرة :

الموت يعقبُ الارتداد ، وقد عَلِمَ كُلُّ الموت يعقبُ الارتداد ، وقد عَلِمَ كُلُّ احد أنَّ معظم المرتدين لا تحضر آجالهم عقب الارتداد ، فيعلم السامع حينئذ أن المرتد يعاقب بالموت عقوبة شرعية فتكون الآية دليلاً على وجوب قتل المرتد» (١) .

ونجد عند التأمل في هذا الاستدلال أنه غير دقيق ؛ إذ حمل الآية على المجاز من غير ضرورة ؛ حيث إنه رأى أن التعقيب بالفاء لا يمكن أن يكون حقيقة بدليل الواقع ، فحمله على المجاز على أنه إشارة إلى التعقيب بتنفيذ حكم شرعى هو القتل ، وهذا مسلك غير صحيح ؛ لما نُبينه فيما يلى :

ليس هناك اتفاق بين اللغويين والأصوليين على أن الفاء العاطفة تفيد معنى التعقيب مع البرتيب دائمًا، وإنما يذهب كثير من اللغويين والأصوليين إلى أنها تأتي بمعنى (ثم) للترتيب والتراخي، نحو قوله تعالى : ﴿وَالَّذِي أَخُرَجُ الْمَرْعَى (٤) فَجَعَلَ الله غُفَاءً أَحُوى ﴾ المَرْعَى (٤) فَجَعَلَ الله غُفَاءً أَحُوى ﴾ المُرْعَى (٤) فَجَعَلَ الله غُفَاءً أَحُوى ﴾ المُرْعَى (٤) فَجَعَلَ الله عَلى الله غُفَاءً أَحُوى ﴾ المُرْعَى (٤) فَجَعَلَ الله عَلى الله غُفَاءً أَحُوى ﴾ المُرْعَى (٤) فَجَعَلَ الله عَلى الله غُفَاءً أَحُوى ﴾ المُرْعَى (٤) فَجَعَلَ الله عَلى الله غُفَاءً أَحْوَى ﴾

۔ وعلی مذهب القائلین بان الفاء تفید التعقیب دائمًا بدون تراخ فإنهم

 <sup>(</sup>۱) ابن عاشور ، التفسير : ۲ / ۳۳۵ .

يرون أن التعقيب يكون بحسب المعقب به ، أي أن الفاصل الزمني الذي لابد منه بين المتعاطفين بحكم العرف أو السنة الإلهية لا يعد تراخيًا يخدش من معنى التعقيب؛ ولهذا يرى هـؤلاء في مثل قوله تعالى : ﴿ أَلُمْ تُم اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاءً فَتُصْبِحُ الأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّمة لَطِيفٌ خَبِيرِ ﴾ (الحج: ٦٣) أن التعقيب بالاخضرار حاصل ، لكن ضمن السينة في نمو الزرع بين نزول المطر واخضراره (١).

وبناء على ما ذكرنا فلسنا بحاجة إلى اللجوء إلى الجحاز كما فعل الشيخ ابن عاشور ؛ إذ الحقيقة ممكنة على اختلاف الأقوال في الفاء ، إمّا بحملها على إفادة الترتيب فقط ، أو اعتبارها بمعنى (ثم) في إفادة المترتيب والمتراخى ، أو باعتبار أن التعقيب فيها بحسب سنة الموت المعتاد بعد الهرم وانتهاء الأجل دون أي خروج على اللغة أو قواعد الأصول، بل إن هذا المنهج هو الأصل الذي ينبغي اعتماده ، لأنه اعتماد على الحقيقة ولا يصار إلى الجحاز إلا إذا استحالت.

\_ وعلى افستراض أن الفساء تفيد التعقيب بمدون تراخ فبإن المعنى الجحازي سيعود على البركيب اللغوي بالنقض، حيث يصبح الستركيب بعد اسستبدال الحقيقة بالجحاز كما يلى: من يرتدُّ منكم عن دينه فـأميتوه وهو كافر .. إذ يُحَوِّلُ الجسازُ العطفُ إلى جواب الشرط، ويصبح حواب الشرط في ﴿ فَأُولَٰئِكَ حَبِطُتُ أَعْمَالُهُم اللهُم الستئنافًا ، وهو ما يناقض تركيب الجملة الأصلية التي تقضى القواعد باتفاق أن الفاء هنا في ﴿ فَيَمُت ﴾ للعطف وجوبًا لأن الفعل المضارع بحزوم(٢)، هذا كاف في نقد استدلال الشيخ ابن عاشور على قتل المرتد من القرآن الكريم.

مفهوم الردَّة في القرآن عند الشيخ عبد العزيز جاويش:

يتبنى الشميخ عبد العزيز جاويش مفهومًا خاصًا للردَّة في القرآن والتي يرى أنها لم تذكر في القرآن غير مرتين: - في قولسه تعالى : ﴿ وَلا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنْ استَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ

<sup>(</sup>١) انظر : السيوطي (حلال الدين) ، الإتقان في علوم القرآن : ١ / ٢٦٥ ط:٣ دار ابن كثير ـ دمشق ١٩٩٦ .

<sup>-</sup> البوطي (محمد سعيد رمضان): مباحث الكتاب والسنة : ١٨٠، ط. حامعة دمشق. كلية الشريعة د١٩٩٠.

<sup>(</sup>٢) انظر : عضيمة (عبد الخالق) ، دراسات لأسلوب القرآن : ٢٦٠ ، جزء : ٣ ، قسم : ١ ، صفحة : ١٧٨، ط. جامعة الإمام يحمد بن سعود ـ الرياض .

فَيَمُتُ وَهُو كَالِهُ فَالِمُ الْوَلَئِكَ حَبِطَتُ الْمُعَمَالُهُمْ فِي الدُّنيَا وَالآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنيَا وَالآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ النَّالِ اللَّهِ فِيهَا خَالِدُونَ النَّالِ اللَّهِ فَيهَا خَالِدُونَ اللَّهِ (البقرة: ٢١٧).

فيرى أن السياق ، وروح الكلمة ، يشيران إلى أن الارتداد المذكور في الآية هو الارتداد عن منازلة الأعداء الذين كانوا يقاتلون المؤمنين ليردوهم عن دينهم كفارًا بعد إذ آمنوا ، يؤكد هذا المعنى من خلال السياق الذي يتحدث عن القتال في الآيات السابقة ، ويخلص إلى أن الردة ليست الفسوق عن العقائد الإسلامية لشبهة قامت بأنفس المرتدين، وكنها ردتهم عن نصرة الإسلام، وتخلفهم عن تأييده و حمايته ، بينما والقوّامين عليه .

الموضع الشاني الذي ذكرت فيه الردة قوله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَنْ يَرْتَدُ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ لَهُ أَذِلَةٍ عَلَى اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ لَهُ أَذِلَةٍ عَلَى اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُونَ لَهُ أَذِلَةٍ عَلَى اللَّهُ وَلا يَخَافُونَ اللَّهِ وَلا يَخَافُونَ يُخَافُونَ لَوْمَلة لَائِمٍ ذَلِكَ فَصْلُ اللَّهِ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَلة لَائِمٍ ذَلِكَ فَصْلُ اللَّهِ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَلة لَائِمٍ ذَلِكَ فَصْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ لَوْمَلة لَائِمٍ ذَلِكَ فَصْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ لَوْمَلة لَائِمٍ ذَلِكَ فَصْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ لَا لَا لَهُ يُؤْتِيهِ مَنْ لَوْمَلة لَائِمٍ ذَلِكَ فَصْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ اللَّهِ يَوْتِيهِ مَنْ اللَّهُ يُؤْتِيهِ مَنْ اللَّهُ يُؤْتِيهِ مَنْ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ اللَّهُ يُؤْتِيهِ مَنْ اللَّهُ يَوْتِيهِ مَنْ اللَّهُ يَعْالْ اللَّهُ يَعْالِمُ اللَّهُ يَوْتِيهِ مَنْ اللَّهُ يَوْتِيهِ مَنْ إِلْكَ فَصْلُ اللَّهُ يَوْتِيهِ مَنْ اللَّهُ يَوْتِيهِ مَنْ اللَّهُ يَوْتِيهِ مَنْ اللَّهُ يَعْمَالُ اللَّهُ يَعْمُ الْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْتِي الْمُؤْتِهُ الْمُؤْتِهُ لَائِهُ اللَّهُ الْمُؤْتِهُ الْمُؤْتِهُ الْمُؤْتِهُ الْمُؤْتِهُ الْمُؤْتِهُ الْمُؤْتِهُ الْمُؤْتِهُ الْمُؤْتِهُ الْمُؤْتِهُ الْعُونَ الْمُؤْتِهُ الْمُؤْتِهِ الْمُؤْتِهُ الْمُؤْتِهُ الْمُؤْتِهُ الْمُؤْتِهُ الْمُؤْتِهُ الْمُؤْتِهُ الْمُؤْتِهُ الْمُؤْتُولِ الْمُؤْتِهُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِهُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُونُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُولُولُونُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُولُونُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُونُ الْمُؤْتُونُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُونُ الْمُؤْتُونُ الْمُؤْتُولُونُ الْمُولُ الْمُؤْتُولُولُونُ الْمُؤْتُولُونُ الْمُؤْتُولُونُ الْمُؤْتُو

يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٍ (المائدة: ٤٥).

ويسرى أن التدبر في سهياق الآيات السهابقة لهذه الآية يؤكد أنها لا تكاد تخرج عن معنى آية البقرة (١).

نلاحظ أن الشيخ جاويش انطلق في تحديد معنى الردة من بعض الآيات و لم يستقصها ، وفسر الردة بعيدًا عن الإضافة التى ارتبطت باللفظ ، فعنوان الردة مرتبط بالدين مما يعنى الرجوع عن نصرة عنه، بينما خصة هو بالرجوع عن نصرة الدين بما لا يستلزم معنى الكفر .. كما ناقض نفسه في هذه النقطة عند حديثه ناقض نفسه في هذه النقطة عند حديثه عن المرتدين غير المحاربين (٢) ، حيث إنه فرق بين مرتد محارب وآخر غير محارب، بينما اعتبر الردة فيما سبق محاربة بحد ذاتها .

من ناحية أخرى فإن ما رتبه القرآن على على الردة من جزاء لا ينطبق إلا على الكفر، فالتخاذل عن الجهاد لا يستلزم إحباط الأعمال والحلود في النار.

وأيضًا تحدّث عن الردّة في غير حالة الحرب ، فبيّن أن الكفار كانوا يودون رد المسلمين عن دينهم حسدًا، مما يعنى

<sup>(</sup>١) انظر : حاويش (عبد العزيمز) : الإســـلام دين الفطرة والحريـة : ١٨١ وما بعدهــا ، ط. ديوان المطبوعات الجامعيــة ــ الجنزالر ــ أثر القرآن في تحرير الفكر البشري : ٣٢ وما بعدها ، ط. النهضة ــ مصر .

<sup>(</sup>٢) انظر حاويش: الإسلام دين الفطرة والحرية: ١٨٧.

المعاصر

أن الردة هـدف ذو بعـدٍ معنـوي غـــير مرتبط بحركة القتال .

وبهذا يتضح عدم دقة هذا المفهوم الذي قدمه الشيخ عبد العزيز جاويش عن الردة في القرآن.

رأي الدكتسور محمسد عمسارة في مفهوم الردَّة في القرآن :

يسرى الدكتور محمد عمارة أنّ الآيات القرآنية تتحدث عن ردّة النفاق والمنافقين وأنها ردّة ذاتية وسرية غير معلنة ؛ ولهذا السبب لم يتضمن النص القرآني عقوبة دنيوية للسردة ، إذ للمنافقين أحكام خاصة (١).

وهو رأي يجانب الصواب ـ فيما نرى ـ إذ كيف تكون الردة سرية وتتخذ محاولة لتشكيك المؤمنين ، هذا وإن كان يقصد بالمرتدين أنهم كانوا مؤمنين ثم تحولوا إلى النفاق فهذا ما لم يحصل ، ولو كان الأمر كذلك لسماهم منافقين وإلا تداخلت المصطلحات ، وإن كان يقصد أنهم كانوا منافقين وإن كان يقصد أنهم كانوا منافقين ويتحولوا إلى مرتدين فإنه لا يستقيم وتحولوا إلى مرتدين فإنه لا يستقيم أيضًا؛ إذ إن القرآن وصف المرتدين أيضم كفروا من بعد ما تبين لهم الهدى

ومن بعد ما جماءتهم البينات ، وأنهم كفروا بعد إيمان ، وهذا الوصف لا ينطبق على المنافقين الذين لم يثبت لهم الإيمان أصلاً ، فعن أي شيء يرتدون . أما الذي تحدث عنه القرآن من قول (التوبة: ٧٤)، فإنما يعني إعلان الكفر بعد إعلان الإسلام، فهي ليست ردة وتحولاً من الإيمان إلى الكفر كتلك التي تحدثت عنها الآيات ، كما أنه خلط بين الردة عن الدين التي هي الأصل في المصطلح، وبين ما سماه الردة عن كامل الولاء والموالاة للجماعة، والردة بهذا المعنى هي عين الحرابة التي علل بها قتل المرتد، بينما ذكر أن القرآن لم ينص على عقوبة للردة لأنها سرية ولا تعدو مزاولة الشك، وإن فضح القرآن لردة المنافقين عن الولاء ـ التي تحدث عنها ـ كاف لإلحاق العقوبة بهم كما هو الحال في قضية الإفك (٢) وغيرها من القضايا التي يكشف حقائقها الوحى ، فردة المنافقين لم تعد سرية بهذا الملحظ ، فضلاً عن مضمون الحرابة في بعض جوانب التفسير الذي قدمه الدكتور عمارة للردة في

<sup>(</sup>١) انظر : عمارة (محمد) ، حريـة الضمـير .. واختيار الـروح ـ يحلة العربـي : ١٢٧ ـ ١٢٨ ـ الكويت ، العدد : ٤٧٠، كانون الأول ١٩٩٨ .

<sup>(</sup>١) المقصود قصة اتهام السيدة عائشة .. رضىالله عنها ـ بالفاحشة ، ونزول براءتها في القرآن (انظر أوائل سورة النور) .

الآيات التي لم يستة صها.

ثالثًا: مواقف الكتاب المعاصرين من قتل المرتد:

كما أشرنا سابقًا فإنّ الردّة أخذت حيزًا هامًّا من دراسات الفكر المعاصر ولا تزال مطروحة على بساط البحث ، وفيما يلي نعرض الجماهات الكتّاب والمفكرين في تناولهم لموضوع قتل المرتد، والتي يجمعها الانطلاق في معالجة الموضوع ، على أن هناك استفهامًا يطرح نفسه في تحديد العلاقة بين قتل المرتد وحرية الاعتقاد ، فتوزعت الإجابات بين المفارّقة والتوفيق على ما الإجابات بين المفارّقة والتوفيق على ما سنبيّنه في التصنيف التالي :

المنهج تسبريري توفيقي: انطلق من الحكم الفقهي بقتل المرتد على أنه قضية محسومة ، وجعل يفلسف هذا الحكم تارة على حساب تخصيص المحكم تارة على حساب تخصيص النصوص القرآنية المانعة من الإكراه في الدين ، وأخرى على حساب توسيع مفهوم الردة إلى ما هو أعم من الكفر

وتغيير الرأى، وتم بناء على ذلك تقرير بعض التعليلات لقتـل المرتـد وتوصيف الردّة .

فالردة استخفاف بالدين ، وتمهيد الطريق للانسلال من الجامعة الإسلامية وتمردٌ على العبادات والتقاليد، والشرائع والقوانين ، بـل على أسـاس بناء الدولـة نفسها ، فالارتداد يرادف جريمة الخيانة العظمى، وبالتالي فمقاومته تعتبر واجبًا مقدسًا، فهى تغيير للولاء ، وتبديل للهوية ، وتحويل للانتماء ، وحروجٌ على الجامعة الإسلامية بكل مقوماتها الدينية والوطنية والسياسية ، صرح بذلك المرتد أم لم يصرح ، فقتـل المرتد إنمـا هو قضاءٌ على عنصر الحرابة المتمثلة بالإعلان عن الكفر والشك في الإسلام(١) ، والتسامح مع المرتد يعنى السماح بانهيار الكيان الأساسي للدولة وغدت حريمة الردة بذلك من النظام العام في مفهوم التشريعات الوضعية ، وهذا مما لا يمكن أن تتسامح فيه شريعة أو قانون(١).

<sup>(</sup>۱) انظر تفصيل ما أجملناه في: ابن عاشور ، التحرير والتنوير : ۲ : ۳۳۱ ، أصول النظام الاجتماعي في الإسلام : ۱۷۱ وما بعدها . عمد الغزائي ، حقوق الإنسان بين تعاليم الإسسلام وإعلان الأمم المتحدة : ۲۰۱ ط: ۱ المكتب التحاري ـ مصر ۱۹۹۳ . يوسف القرضاوي ، جريمة الردة وعقوبة المرتد في ضوء الكتاب والسنة : ۵ مط ۱۰ مكتبة وهبة . القاهرة ۱۹۹۱ . محمد سعيد رمضان البوطي ، الجهاد في الإسلام وحقوق الإنسان ـ بحلة عالم الموطي ، الجهاد في الإسلام وحقوق الإنسان ـ بحلة عالم الفكر : ۱۹۱ . بري (محمد زكريا) ، الإسلام وحقوق الإنسان ـ بحلة عالم الفكر : ۱۱۱ . الدير شسوي ( عبد الله ) ، الرأي ومدى المسئولية عنه في التشريع الإسلامي : ۱۶ وما بعدها، رسالة استكمال لدرجة الماجستير في الفقه وأصوله ، كلية الشريعة ـ الجامعة الأردنية ۱۹۱۰ ـ ۱۹۹۰ .

ً المعاصر

ويمكننا أن نسجل الملاحظات التالية على هذا المنهج:

١- انطلقت هذه الآراء في تسيرير عقوبة الردّة من إسقاطات استنباطية اعتمدت على مقاربات بعيدة عن الإطار والظرف الذي تحدث عنسه الفقهاء ؛ حيث إنه لا يوجد صدى لما ذكـــروه في كتب الفقه التي تقرر المسألة (٢).

٧- تكاد معظم المحاولات التوفيقية التي ذكرناها تجيع على إسقاط العقوبة على أمر آخر غيير الكفر تعددت تسمياته ( الخيانة العظمى ـ الخروج عن الجامعة \_ الاستهزاء بالدين \_ الحرابة ..) إلا أن الذي يدعو إلى التساؤل هو أن أيًّا من هـذه العناصر لم يُذكر في تعريف الردة الذي كاد يجمع الفقهاء على أنه 

الفكرة تجاه الدين ، فمتى ثبت ذلك على الفرد حُكم بردّته وثبتت عليه إجراءات العقوبة .

وما دامت العقوبة عند بعض هؤلاء ليسست على الكفر ، إذ لا إكراه في الدين، وإنما هي عقوبة على الحرابة أو ما ذكروه .. وكلُّ ذلك يتحقق عندهم بمجرد الإعلان عن الكفر ، فالسيؤال الذي يطرح نفسه: ما الطريق للفرد إذا يستطع أحدٌ إزالـة شكوكه ، وقرر تغيير دينه من غير ضوضاء ـ تحت مظلـة لا إكراه في الدين ـ مع احترامـ الأنظمـة الجحتمع الإسلامي الذي يضم بين أفراده غير المسلمين ؟

لعلنا بحد الإجابة عند أصحاب هذا الاتجاه، أنه لا توجد حالة يتم فيها الإعلان عن الكفر بعد الإسلام لمحرد

<sup>(</sup>١) العمر (تيسير) ، حرية الاعتقاد في ظـل الإسلام : ٣٤٩ وما بعدها . محمد فتحي عثمان ، من أصول الفكر السياسي الإسلامي : ٠ ٢٤، ط:١ ، مؤسسة الرسالة ــ بيروت ١٩٧٩ ـ الكيلاني (عدى زيد) ، مضايهم الحق والحرية في الإسلام والفقه الوضعي : ١٨٤، ط:١، دار البشير ـ عمان ١٩٧٩ .

<sup>(</sup>٢) حــاول الدكتور البوطى عزو علة الحرابة في الـردة إلى الحنفية نظرًا لمنعهم قتل المرتدة ، وهي محاولـة غير دقيقة ، لأن الحنفية وضعوا عقوبـة بديلة للمرتدة ، كما أنهــم حكموا بقتل المرتد الذي لا تتأتي منــه الحرابة كالشيخ الفاني ( انظر : الجهــاد في الإســلام : ٢١٣ ــ ٢١٤) ومن ناحية أخرى فقد نـاقض الدكتور البوطي نفسه في هــذه النقطة حين اعتبر أنَّ بحرد الإعــلان عن الردة يعتبر حرابة ، فكيف يكون إعلان المرتـدة عن الردة حرابـة ، ومن ثم لا تقتل ، لأن الحرابـة لا تتأتي مـن المرأة ، إلا إن كان رأيـه تلفيقًـا بين رأي الحنفية في الحرابة ورأي الجمهور في قتل المرتدة (انظر الجهاد : ٢١٣ ، وحرية الإنسان في ظل عبوديته لله عز وجل : ٨٥ وما بعدها) ، والغريب أن الدكتور البوطي قد ضمن حديث عن تجريم المرتد بجميع صوره باعتبار الردة حرابـة بذاتها كلامًا يشـعر بأنـه يرى عقوبة الردة هي التعزير، وهذه عبارتـه حرفيًا: «ونظرًا إلى أن مقاومة الحرابة أيّا كان مصدرهـا ، تحتاج إلى سياسة لا ينهض بمستولياتها ولا يقدرها حق قدرها إلا الحاكم أو إمام المسلمين ، فقد كان النظر في أمر المرتد وسبيل القضاء على خطره عائدًا إلى منا يراه إمام المسلمين بثاقب بصيرته وإخلاصه لمصالح الأمنة ، من حبس له أو تضييق عليه أو محاوره له في أمر الشبهات التي اعتمد عليها في ارتداده ، أو قتل له ، إن رأى ذلك» . الجهاد : ٢١٤ ، ثم عزا بعد هذه العبارة إلى كتاب الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام للقرافي ، وقد عدت إلى الكتاب فلم أحد فيه شيئًا فيما يخص الردة.

تغيير الفكرة ، أو أنه بوسعه أن بمارس معتقده الجديد بينه وبين نفسه دون أي إعلان ، وبالتالي يكون متمتعًا بحصن ﴿ لاَ إِكْرَاهَ فِي الدين ﴾ إذ لاتتأتي منه الحرابة (١).

ونستطيع أن نعبر عن هذه الإجابة بأنه بوسع هذا الشخص أن يتحول من مسلم إلى منافق ، ولكن ليس بوسعه أن يتحول إلى كافر (ذمي)!

٣\_ أهم نقطة توفيقية يعتمد عليها هذا الاتجاه هي اعتبار الردة خروجًا على النظام العام والقانون ، وأنها جريمة في كل القوانين يعاقب عليها في جميع الأنظمة .

ولدى التأمل نجد أن هناك خلطًا بين أمرين مختلفين هما: الخروج من الإسلام والخروج على الإسلام (٢) رغم الفارق الكبير بينهما ؛ إذ الخروج على الإسلام

خروج على الدستور يتمثل في حركة ملموسة تُدرك آثارها ، أما الخروج من الإسلام فلا يتعدى تغيير المعتقد مما لا يؤثر على غير صاحبه ما دام لم يقترن باي عنصر من عناص الفوضى أو الحرابة أو الفتنة ، ولا يمكن اعتبار بحرد تغيير الفكرة تجاه الدين أو الدستور خروجًا عليه لملحظين :

- الملحظ الأول: أن مجسرد الإعملان عن الأفكار لا يوصف بالجرمية حتى لو خالفت الدستور ما دام صاحبها ملتزمًا بالقوانين والأنظمة في المحتمع والتى تضمن حرية الاعتقاد (٣).

الملحظ الشاني: أن الدسستور في المحتمع الإسسلامي ينطوي على التنوع ويضمن لأفراده التعدديسة الدينيسة والفكريسة، فسأهل الكتساب ومن في حكمهم من الذميين هم صنف من أفراد المحتمع الإسلامي، لهم ما للمسلمين من حقوق وعليهم ما عليهم، ويلتزمون جميعًا بقانون واحد ونظام واحد يضمن لكل حقوقه، وللمحتمع وحدته (٤) وتكامله، لذلك فإن مجرد تغيير المعتقد وتكامله، لذلك فإن مجرد تغيير المعتقد

<sup>(</sup>١) انظر : البوطي ، الجهاد في الإسلام : ٢١٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر : عبدالحميد متولي ، مبادئ نظام الحكم في الإسلام : ٣٠٥، ط: ٤، منشأة المعارف الإسكندرية ١٩٧٨ .

<sup>(</sup>٣) انظرَ تعريفنا لحرية الاَعْنقاد صفحة : ٥١ من رَسَالاتنا : حرية الاعتقاد في القزآن الكريم ، حيث نرى فرقًا بين حرية الاعتقاد والحرية الدينية .

<sup>(</sup>٤) يَقُولُ الدَّكتور حورج قرم : ( إن مذهب القرآن على قدركاف من الوضوح مضمونًا وصياغة ، ويفسح بحالاً واسعًا للتوازن بين حس الوحدة وبين الاعتراف بالتعددية التي شاءها الله نفسه منذ بدء الخلق) ؛ ( انظر له ، تعدد الأديان وأنظمة الحكم : ٢١١) .

لا يُعَدُّ مُخالفًا للدستور ، لا سيما وأنه ينص على أنه ﴿لا إِكْرَاهَ فِي الدِّين﴾ .

٤ يعتقد الكثهرون أن ردة المسلم تشير الشكوك في صفوف المسلمين، وتدفع ضعاف الإيمان إلى اتباع الهوى وربما الردة ، لكن منهج الإسلام في بناء العقيدة لا يدعو إلى هذا القلق ، بل لم يبسال القرآن بمحاولة أهل الكتاب تشكيك المسلمين بدينهم عن طريق الردة ﴿ وَقَالَتْ طَائِفَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ءَامِنُوا بِالَّذِي أَنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَجُــة ٱلنَّهـار وَآكُفُرُوا ءَاخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (٧٢) وَلا تُؤْمِنُوا إلا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَّى اللَّهِ أَنْ يُؤتني أَحَدٌ مِثْلُ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبُّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٍ ﴿ (آل عمران: ٧٢ - ٧٣) ، فالإيمان لا يقبل إلا إن كان مبنيًا على تفكير مستقل من كل فرد ، ولا يصح فيه التقليد واتباع الآباء، بل كان التقليد هو أشد ما عابه الإسلام على المشركين ، فإذا كانت العقيدة مبنية على قواعد صحيحة فلا خوف على صاحبها من ردة فرد في الجحتمع ، فيإن تزعزع شيء من إيمانه فذلك فرصة لــه ليصحح اعتقاده وفق

منهج علمى ، أما بالنسبة للمقلدين فإن إيمانهم عادة يكون كإيمان العجائز وهو أصلب من أن يزعزعه ردة شخص من السلمين ، وإنا لنرى في المحتمع الإسلامي نموذجًا مصغرًا لذلك ، فما أن يطرح عالم من العلماء رأيًا غير مألوف على العامة حتى نجدهم ينبذونه وهو ما يزال مسلمًا مشهودًا له بالعلم ، فكيف لو ارتد؟ لن تزيد ردته الناس إلا كرهًا له ونبذًا ، فضلاً عن أن يشكك في إيمانهم .

٧- منهج توفيقي تساويلي: ينطلق هذا الاتجاه من نصوص القرآن على أنها القاعدة الأساسية في الحكم، فيعتبر نصوص منع الإكراه في الدين كليسة عكمة، ويفهم من خلالها ما يرد من نصوص السنة التي تقرر عقوبة للردة، وقد تم التأويل لهذه النصوص من خلال المزاض أبعاد موضوعية لورودها كحالة الحرابة، أو ظروف سياسية تلبّست بها الحرابة، أو ظروف سياسية تلبّست بها والنصوص التي تشير إلى بعض القيود، وذلك بحمل المطلق على المقيد، وفي وذلك بحمل المطلق على المقيد، وفي كل الحالات اختلف تقرير نوع العقوبة بين النتل والتعزيز، كما اختلفت آليات أصحاب هذا الاتجاه في تأصيل أفكارهم

حوار

ودرجة العمق فيها(١).

وأهم نقد يمكن أن يوجه إلى أصحاب هذا الاتجاه عدم الدقة في تحديد مدلول مصطلح السردة ، فنجدهم يستعملونه بمعنى الكفر بعد الإيمان عندما ينفون وجود عقوبة للردة في القرآن ، ويضيفون إليه معنى الحرابة عندما يتعاملون مع نصوص السنة .

وهناك فريق آخر اعتمد على تأويل المفاهيم بدل تأويل النصوص، فاعتمد على مفهوم خاص للدين، وبناء عليه أصبح للردة مفهوم جديد، يتمثل بالإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح، ونجد أصلاً لهذا المفهوم في تفسير المنار؛ حيث عرف الردة بأنها الرجوع عن أصول الدين الأساسية والتي حددها بالإيمان بالله والإيمان بالغيب واليوم الآخر، والالتزام بالعمل الصالح(٢). وبالتالي فالارتداد كمفهوم لا يرتبط بقضية الإيمان بالله أو الإيمان باليوم الآخر، إلى المفهوم مصداق آخر باليوم الآخر، العمل الصالح الذي هو

عبارة عن مفهوم كلي عام ، ولعل أقرب المصاديق إلى الذهن هو ما نعبر عنه بالأعمال المناقضة للكليات كالعبث بأمن العباد والبلاد والظلم والجريمة والقتل والبغي والفتنة ، وكذا مناقضة القيسم والمثل الأخسلاقية والإنسانية العامة (٢).

يلاحظ على هذا الرأي انطلاق صاحبه من مفهوم محاص للدين يتمثل بالإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح، إلا أنه خص الردة بالرجوع عن العمل الصالح، فغدت عنوانًا حديدًا لعمل الصالح، فغدت عنوانًا حديدًا لجرائم أخرى كالبغي والفساد . وهو بهذا الاتحاه قد خلط بين المصطلحات وابتعد عن البعد الخاص لمفهوم الردة المضافة إلى عموم الدين ، حيث إنه خصها بجانب من جوانبه من غير ضرورة .

٣- منهج تحليلي واقعي : انطلق أصحاب هذا المنهج في دراسة الردّة من خلال تحليل الواقع ، وإدراك الأسباب التي أدت إلى وجود ظاهرة الردّة في

<sup>(</sup>١) انظر آراء هذا الاتجاه : محمد توفيق صدقى ، الإسلام هو القرآن وحده ، محلة المنار : ٣٣٥، م٩ ـ ج٧ .

ـ عَبْد المُتَعَالُ الصعيدي ، الحرية الدينيَّة في الإسلام : ١٠٣ وما بعدها ، وحرية الفكر في الإسلام : ٧٣ . محمود شلتوت الإسلام عقيدة وشريعة : ٣٠١ ـ عبد الحكيم حسن العبلي ، الحريبات العامة : ٢٧١ ومنا بعدهنا ـ محمد مسليم العوّا ، في أصول النظام الجنائي الإسلامي: ٥٠ وما بعدها ، ط. منشأة المعارف ـ مصر .

<sup>(</sup>٢) محمد رشيد رضا ، تفسير المنار : ٣ / ٣١٨، ط:٢ ، دار المعرفة ــ بيروت .

<sup>(</sup>٣) الشيخ الركابي ، عطاب المشروع الوحدوي بين الفكر والممارسة : ٩٣ .. ٩٨، ط:٢ دار علاء الدين ـ دمشق ١٩٩٧ .

المحتمع ، ويتوزع أصحاب هذا المنهج على اتحاهين مختلفين:

الأول: يعرو المسسالة إلى بعد سياسى ، يتمثل بالسلطة التي غيبت الحكم الإسلامي ، ومكنت من انسلاخ الجاهلية (١).

الثاني: يعزو المسألة إلى بعد معرفي، حيث يرى أن التحولات التي شهدتها الإنسانية اليوم بلغت حدًّا لا يسمح بقبول الطرح القديم لمسألة الاعتقاد ، مما يدعو إلى تحليل أسباب التقصي من الإسلام والردّة عن الدين ، والعمل على تأسيس جديد للإيمان ، يقوم على الإرادة الشمخصية في ظل الاختلاف والتعددية التي أرادها الله .

وهمي نظرة ديناميكيـــة داخليـــة ـ خارجية ، داخلية ؛ إذ هي تفهم الأسباب التي دعت فقهاء الماضي لإصدار فتساويهم في خصوص المرتد لكنها لا تبررها ولا تعتمدها في مواجهة مشكلة الإيمان في عالمنا المعاصر ، بل تقترح عوضًا عنها تمشيًّا جديدًا قائمًا

على مبدأ حرية الاعتقاد القادر وحده على مواجهة فعالة لظاهرة الردّة ؟ وخارجية لأنها تدرك التحولات العميقة التى تجتاح العالم الإسسلامي والفكر الإنساني، وتعتبر أنه لابد من تأسيس إيمان جديد لهذا العالم الجديد لا يتعامل مع الردة من جسانب الاعتبارات القــــانونية، بل يراها مســألة وعي وفهم<sup>(۲)</sup>.

ويلاحظ على أصحاب هذا الاتجاه أنهم ابتعدوا عن دراسة الردّة من خلال النصوص وما تفيده من دلالات للفت الانتباه إلى ناحية مهمة هي عناصر الفعل في تشكيل ظلاهرة الردّة ، ومعالجة الموضوع من خلال أسببابه بعيدًا عن الانفعال ، مع مراعاة الواقع وتطوراته.

#### الخاتمة :

إن ما قدمناه في دراستنا لقضية الردّة من خلال الآيسات المؤصلة لحرية الاعتقاد، ولموضوع الردّة كما عرض لها القرآن ، يؤكد لنا عموم النهي عن الإكراه في الدين بما يشمل المرتد الذي يكفر بعد الإسلام ، إذ علَّة نفى الإكراه

<sup>(</sup>١) أقطاب هذا الاتجاه هم : سبد قطب في كتابه (معالم في الطريق) ، وأبو الأعلى المـودودي في كتابه ( الإسلام والجاهلية ) ؛ انظر : النيفر (احميلة) ، من الردة إلى الإيمان إلي وعي التناقض ـ بحلة دراسات إسلامية مسيحية : ٨ ، عدد: ١٣ ـ ١٩٨٧ .

<sup>(</sup>٢) أقطاب هذا الاتجاء هم جمال البنا في كتابه : (حرية الاعتقاد في الإسلام ) وعمد الطالبي في مقاله : (الحرية الدينية ــ نظرة إسلامية ) وهو ماتبناه د. أحميلة النيفر في مقاله : (من الردة إلى الإيمــان إلى وعي التناقضــ بحلة دراسات إسلامية مسيحية : ٧ ــ ٨) وقد نقلت عنه النسبة إلى البنا والطالبي .

متحققة فيه ، فقد تبين الرشد من الغي بالنسبة له ؛ كما أن نصوص القرآن التى تحدّثت عن الكفر بعد الإيمان لا تساعد على القول بقتل المرتد بل تؤكد العكس ، فنحد الذين كفروا بعد إيمانهم أناسًا يعيشون بين المسلمين على كفرهم الجديد ، وربما أسلموا ثم عادوا إلى الكفر واستمروا عليه وازدادوا فيه .

إلا أن ما نجده من نصوص في السنة، وما أوضحناه من اتجاهات في التعامل مع موضوع الردة ، ومسا نجده في المصنفات القديمة منذ القرن الخامس الهجرى من أنه لم يقع في شهىء من المصنفات المشهورة أنّ النبي على عاقب المصنفات المشهورة أنّ النبي على عاقب مرتدًا أو زنديقًا بالقتل(١) ، وما يؤكده الباحثون من أن ألفاظ الردة التي وردت على لسان المؤرجين والتي عبروا بها عما حدث من بعض الأعراب في صدر عما حدث من بعض الأعراب في صدر خلافة الصديق - هذا لا تعنى الكفر خلاف المخرج عن الملة ؛ لورود نصوص أخرى

تثبت الإيمان لأصحاب هذه الأعمال التى وصفت بالردة ، إضافة إلى الأبعاد والتداخلات السياسية التى تلقى بثقلها التساريخي في صياغـــة التصور حول موضوع الردة(٢).

ولايد من التنويه لأمر مهم وهو أن عدم تجريم من يُغير معتقده إلى غير الإسلام لا يعنى عدم تحريم ذلك إذا ما كان عبثًا أو غير مؤسس على فكر حاد، فليس كل ما يعتبر محرمًا في الإسلام

<sup>(</sup>١) انظر: العيني (بدر الدين) ، عمدة القارى شرح صحيح البخاري : ٢٤ / ٨٠ ، ط. دار إحياء النزاث العربي ــ بيروت . نقلاً عن ابن الطلاع (٤٠٤ ــ ٩٧ ٤هـ) في أحكامه .

<sup>(</sup>٢) انظر حول هذه الإنبارات: رجب محمد عبد الحليم، السردة في ضوء مفهوم حديد: ٨٣، ط. دار النهضة العربية ـ مصر. محمد عمارة، الإسلام والحروب الدينية: ٢٤ ومابعدها ط. دار علاء الدين ـ دمشق. سعيد عبد الفتاح عاشور، أضواء على حركة الردة في الإسلام ـ بحلة عالم الفكر: ٢٨٣ ـ الكويت م: ١٢، ع: ٤ ـ ١٩٨٢.

ـ حاج عبد الرحمن إبراهيم ، الردة بين الحرية الدينية والتحريم الجنائي ، بحث تمهيدي في مرحلة الماجستير في كليمة الإمام الأوزاعي ـ ييروت ١٩٩٧ . إلياس شوفاني ، حروب الردة ط:١ دار الكنوز الأدبية ـ بيروت ١٩٩٥ ـ آمال القرامي ، حرية المعتقد في الإسلام ، ط:١ مطبعة النجاح ـ الدار البيضاء ١٩٩٧ ـ محمد نور فرحات ـ الإسلام وحرية العقيدة ، المحلة العربية لحقوق الإنسان :٨٨ ، العدد: ٥ / ١٩٩٨.

يعتسبر جريمسة يُعساقبُ عليها الفرد، فالتجريم لـه عقوبتان دنيويـة وأخروية ، أما التحريم فهو فيما بين العبـد وربه ، وبالتمالي فلا يملزم من حريمة الاعتقاد إباحسة الكفر أو الباطل أو الخروج من الإسلام، وإنما المقصود هو رفع سلطان البشر عن التدخل في معتقدات الناس والمحاسبة عليها، وترك ذلك إلى رب العباد ؟ إذ هو الوحيد الذي يعلم بأسرارهم (۱) ، وكذلك فإن عدم وجود عقوبة دنيوية للمرتد لا يعنى إرشاد المسلمين إلى ترك دينهم وتجريب الأديان الأحرى ، ولا تعسارض بين أن يكون الدين حريصًا على بقاء أتباعه فيه وبين ألاً يعاقب من يتركه ؛ لأن دين الإسلام

يتميز عن غيره باعتماده على العقل في بناء العقيدة وجعله الطريق السليم إلى الإيمان الصحيح ؛ لذا فهو لا يخشى أن يفكر أتباعمه فيمه لأنهم إن فكروا بمه فسيزدادون إيمانا، وإن لم يهتدوا إليه فالله أعلم بسرائرهم ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها .

وعليه فالردّة عن الإسلام / الكفر بعد الإيمان لا توجب قتـل المرتد، وإنمـا يترتب عنها حرام يقع فيه هذا الذي كفر، وهو اتجاه تدعمه الآيات القرآنية المؤصلة لحرية الاعتقاد ، ويؤيد ما اتجهنا إليه الشرط اللذي وافق عليه النبي علي في صلح الحديبية من أنه إذا أسلم مشرك يعاد إلى قريش وإذا ارتبد مسلم لا يعاد إلى المسلمين(٢).

 $\Diamond \Diamond \Diamond$ 

<sup>(</sup>١) انظر : عبدالمتعال الصعيدي : ، الحرية الدينية في الإسلام : ١٥ ـ عبد الحميد متولي ، مبادئ نظام الحكم في الإسلام : ٣٠٧ . (٢) انظر : أبو محمد عبد الملك بن هشام ، السيرة النبوية : ٢ / ٣١٧ ت: مصطفى السقا ، إبراهيم الأبياري ، عبد الحفيظ شهلي ط: ۲، البابي الحلبي د ١٩٥٥.

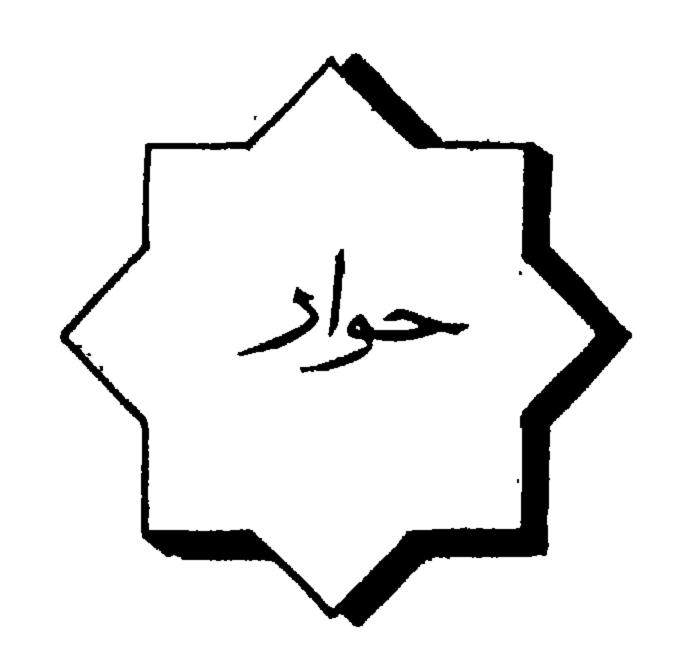

## تعقيب على بحث حدّ الردة في الفكر الإسلامي المعاصر: قراءة نقدية في ضوء النص القرآني

الدكتور عوض محمد عوض(\*)

تناول الباحث موضوع الردة من خلال المنظور القرآني ، ودعا الباحثين إلى تناول الموضوع من منظور السنة مع التنبيه إلى أنه يمتنع شرعًا قيام تعارض بين القرآن بوصف الأصل والسنة بوصفها تطبيقًا وبيانًا له . وتوقع الباحث احتمال الادعاء بنسخ السنة للنص القرآني أو تخصيصها لعمومه ، فدعا الباحثين إلى دراسة هذا الاحتمال مع إبداء شكه في أن تسفر هذه الدراسة مع إبداء شكه في أن تسفر هذه الدراسة عن ثبوت النسخ أو التخصيص ؟

لاعتقاده بأن دلالة النص القرآني لا تقبل النسخ ولا التخصيص .

واستعرض الباحث النصوص القرآنية التي أصلت حريسة الاعتقاد، ثم النصوص القرآنية التي تحدثت مباشرة عن السردة، وأشسار إلى آراء بعض المعاصرين الذين أولوا النصوص القرآنية، وأيدوا قتل المرتد، ورد عليهم مفندًا آراءهم، ثم عرض لمواقف المعاصرين من عقوبة المرتد، وحصر مناهجهم في ثلاثة، أولها: منهج تبريري توفيقي،

<sup>(&</sup>quot;) الأستاذ بكلية الحقوق \_ جامعة الإسكندرية.

ً المعاصر

والناني: توفيقي تأويلي ، والناك: تحليلي واقعي ، وخلص الباحث في ختام دراسته إلى أن نصوص القرآن التي تحدثت عن الكفر بعد الإيمان لا توجب قتل المرتد ، وكل ما ينزتب عليها هو حرامٌ يقع فيه من كفر .

تقدير البحث:

عرض البحث لقضية من القضايا التى يوليها الفكر المعاصر أهمية كبرى ، وهي حرية الاعتقاد . ولما كان الانتصار لهذه الحرية من سمات العصر الذي نعيش فيسه ، فمن الطبيعي أن يكون موقف الإسلام منها محل اهتمام من قبل المسلمين المعاصرين ، ويزيد من أهمية هذا الموضوع ما يتعرض له الإسلام في الوقت الحاضر من حملات لتشسويه صورته في عيون المؤمنين به وفي عيون الآخرين ؟ وذلك لاعتبارات سياسية في المقام الأول . ولعل حرية العقيدة من أولى القضايا التى يكثر فيها الجدل .

والواضح من البحث أن صاحبه لم ينهج فيه نهج الفقهاء ، فهو لم يسلك مسلك السلف في إيراد النصوص القرآنية والأحاديث النبوية واستعراض أقوال الأثمة وفقهاء المذاهب في بيان حكم المرتد ، وهل يقتل أو يعزر ،

وشروط إيقاع الحد أو التعزير، وإنما اكتفى بالوقوف أمام النص القرآني مرتكزًا بصفة أساسية على المبدأ الذي يقرر حرية الاعتقاد في الإسلام والذي أكدت الآية الكريمة : ﴿لاَ إِكُواهَ فِي اللّهِينِ ﴾ ، ثم استدل لرأيه بعديد من الآيات القرآنية التي تتسق في جملتها مع هذا المبدأ ، والتي يثبت بعضها أن أشخاصًا في عهد الرسول كفروا بعد أسخاصًا في عهد الرسول كفروا بعد أمانهم ثم تابوا ثم عادوا إلى كفرهم وأوغلوا فيه، ومع ذلك فقد حلت هذه وأوغلوا فيه، ومع ذلك فقد حلت هذه الآيات من ترتيب جزاء دنيوي على ارتدادهم ، قتلاً كان أو ما دونه من ارتدادهم ، قتلاً كان أو ما دونه من صنوف العقاب .

ونرى أن المنهيج السليم يفرض علينا البدء بتحرير الموضوع قبل الجوض في تفاصيله ؛ لأن كثيرًا من وجوه الجلاف مردها إلى اللبس في فهم المراد . بمصطلح الردة . والردة التي يتعين البحث في حكمها هي الردة المحضة ، أي بحرد الجنروج من الإسلام ، سواء كان ذلك بالتحول إلى غيره من الأديان ، أو بالتحول إلى غير دين . أما الجروج على الإسلام ، سواء باللحاق بأعدائه ، فلي الإسلام ، سواء باللحاق بأعدائه ، أو بالتغرير وإغرائهم بالجروج منه ، فليس أو بالتخرين وإغرائهم بالجروج منه ، فليس

من طبيعة الردة ولا هو من لوازمها . والبحث في مدى حواز العقاب على هذه الأفعال يخرج عن نطاق البحث في موضوع الردة، وإذا وجب العقاب على هذه الأفعال فلا شان لذلك بحرية الاعتقاد ، وإنما هو من باب السياسة الشرعية .

واللذي نراه أن الحديث عن حريسة الاعتقاد وتصنيفها ضمن محموعة الحريات التي تنص الدساتير والتشريعات المعاصرة على كفالتها فيه قدر من المحاز أو التسامع ، ذلك أن الاعتقاد بطبيعته لا يكون إلا حرًّا .وإذا لم يكن لــه في التصور الجحرد إلا حمال واحدة فلا معنى لسلكه في عداد الحريبات العامة ووضعه في صعيد واحمد مع حرية التعبير وحرية التنقل وحريسة العمل ونحوهما ، فهذه الحريات يمكن أن تكفل وأن تُسلب أو تَقيد ، بل إن الحريسة الكسبرى ـ وهي اللصيقة بصفة الإنسانية - تعرضت للإنكار والسلب لفترات طويلة من التاريخ، استرق الإنسان فيها أخاه، وأسقط عنه صفة الإنسانية ، وأحاله «شیئا».

إن الحرية من خصائصها القابلية للسلب والتقييد، أما مالا يقبل أن

يسلب من الإنسان أو يقيد فلا يصح وصفه بأنه حريبة ، وإنما هو فطرة وجبلة، والاعتقاد ومثله التفكير من هذا القبيل، فالعقيدة فكرة ترسيخ في النفس، وتصمد لكل عوامل النفى، وتسمو إلى مرتبة المسلمات ، وهي تبلغ هذا المدى إما لقبولها ابتداء باتباع وتسليم ، أو بعد تمحيص واقتناع، ولأن الاعتقاد حالة باطنية وليس حركة عضوية فإنه يستعصى على الإرغام .

ومن هنا فنحن نرى أن قوله تعالى:

﴿ لاَ إِكْرَاهُ فِي الدِّينِ ﴾ هو خبر قبل أن

يكون حكم معلل
بالواقع .فالاعتقاد ـ لكونه اختيارًا حرَّا ـ
يستعصى على الإحبار ، ومتى تبين
الرشد من الغي فلكل امرئ أن يختار
لنفسه ما يشاء . ولأن الأمر هكذا فلا
يجوز لأحد أن يكره غيره على الدخول
في أي دين ، كائنًا ما كان ، أو على
البقاء فيه ، لعدم حدوى هذا الإكراه .
وإذا صح فهمنا للنص القرآني على هذا
الوجه ، حاز لنا القول مع الباحث بأنه
الأخبار .

وقسد وردت في القسرآن الكريسم إشسسارات عديدة تؤكد المعنى الذي

فهمناه ، ونكتفي هنا بالاستشهاد بآيتين غنيتين بالدلالة ـ قال تعالى في سورة الأعسراف: ﴿ قُسسالَ الْمَسلاُ الَّذِيسَ اسْتُكُبَرُوا مِنْ قُوْمِهِ لَنَحْرِجَنَكَ يَاشُعَيْبُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَمَـكُ مِنْ قُرْيَتِنُـا أُوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلْتِنَا قَالَ أُولُو كُنَّا كُمَارِهِينَ ﴾ (الآية: ٨٨). وقمال تعالى في سورة هود على لسان نوح: ﴿ قَالَ يَاقُوم أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيُّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَءَاتُانِي رَحْمَـةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتُ عَلَيْكُم أَنْلُومُكُمُوهَا وَأَنْتُهُ لَهَا كَارِهُونَ ﴾ (الأية: ٢٨) فهذا شعيب يسفه قومه ؛ لأنهم يريدون إكراهه هو ومن معه على الخروج من دينه والعودة في ملتهم ، ودليله على سفههم أنهم يظنون الإكراه سبيلاً للإيمان. وهذا نوح يصارح قومة بأن الله قـد آتاه بينة من عنده فعرضها على قومه ، فآمن من آمن وكفر من كفر، ولأنه يدرك حقيقة الدين وطبيعتم فقد استبعد إكراه المخالف على الدخول في دينه حثًا له في المقابل على الكف عن حمله هو ومن معه على العدول عن دينهم والعودة إلى دين قومهم .

و نلاحظ من سياق الآيتين أمرين: الأول: أن كلاً منهما ختمت

باستفهام استنكاري لا يحتمل غير جواب واحد ، وذلك للدلالية على سخف المخاطب الذي يتجاهل الطبيعة البشرية ويتعامى عن المسلمات .

والثاني: أن كلا من النبيين الكريمين لم يدلل على فساد منطق قومه بأنه ومن معه على الحق وأنهم على الباطل ، بل دلل على فساد منطقهم بالتعجب من أن يكون الإكراه في اعتقادهم سبيلاً لحمل إنسان على ترك دين آمن به والدخول في سواه ، وذلك بغض النظر عن صحة هذا الدين أو فساده ؛ لأن الإكراه ليس من شأنه أن يكون وسيلة لتحقيق هذا الغرض ، ومن ثم فسإن اللجوء إليه لا يجدي .

ومما له دلالة واضحة في هذا المقام خلو القرآن على كثرة آياته التي تناولت موضوع الردة من النص على عقوبة دنيوية للمرتد. وكل ما رتبته هذه الآيات على الردة هو خسران المرتد وحبوط عمله وتعرضه لسيخط الله وغضبه واستحقاقه للعنته وخلوده في العذاب الأليم في الآخرة . ولو صح أن للردة عقوبة دنيوية لكان المقام مناسب في هذه الآيات للنص عليها ، لاسيما أن العودة إلى الكفر بعد الإيمـان ليس مجرد

خطيئة ، بل هي الخطيئة الكبرى ، وإذا كانت النصوص القرآنية قد أمسكت عن التصريح بتقدير عقوبة دنيوية للردة رغم مناسبة المقام لذلك واكتفت بالجزاء الأخروى ، فمعنى ذلك أن هذا هو كل الواجب في الردة .ويتأكد هذا الفهم متى لاحظنا أن القرآن عندما عرض في نصوص أقل عددًا من نصوص الردة لمعاص لا تدانيها في الفحش والشناعة ، حرص علي بيان عقوباتها الدنيوية ، وهو ما يبدو في نصوص القتل والحرابة والسرقة والزنى والقذف ومع أن العقوبة التى تقررت في القرآن لكثير من هذه المعاصى أهون من العقوبة التى قررها جمهور الفقهاء للردة ، وهي القتل قررها جمهور الفقهاء للردة ، وهي القتل قررها جمهور الفقهاء للردة ، وهي القتل قررها جمهور الفقهاء للردة ، وهي القتل.

ونضيف إلى ذلك أنه لو حاز أن يكون الإسلام قد أمرنا بقتل من ينسلخ منه بعد الدخول فيه لوجب أن يكون قد أمرنا كذلك بقتل من يرفض ابتداء الدخول فيه ؛ وذلك لاتحاد العلة ، وهي الكفر . ولما كان جمهور الفقهاء على أن الكافر ـ كتابيًا كان أو وثنيًا ـ لا يجسبر على ترك دينه والدخول في الإسلام، ولا يعاقب على إيثاره الكفر على الإيمان ، فما ينبغى أن يختلف حكم على الإيمان ، فما ينبغى أن يختلف حكم

الكفر الطارئ عن حكم الكفر الأصلى، ولا عبرة بما يساق من تعلات لتبرير التفرقة بين النوعين ، فهي لا تصمد للنقد لما تنطوى عليه من تكلف .

والحق أن معصيمة الكفر تختلف عن سائر المعاصى في أنها تقع عدوانًا على حــق الله الخــــالص . ونقصـــد بهـــذا المصطلح هنا معنى يختلف عن المعنى المتداول في كتب الفقسه والذي يرادف حق الجماعة ، فالفقهاء يصفون الزكاة بأنها حق الله ، ويصفون حد الزني بأنه حق الله ، ويعتبرون البر بالوالدين وصلة الرحم وأداء الشهادة وإماطة الأذى عن الطريق من حقوق الله ، وهـذه الحقوق في واقع أمرها مقررة للجماعة ، لان نفعها عائد إليهم، وإنما أضيفت إلى الله من باب الجحاز ؛ إعلاء لشأنها ، وتنبيهًا لأهميتها ، وتأكيدًا لوجـوب كفالتها . ولهذا كان العدوان على هذه الحقوق موجبًا للعقاب الدنيوي عليها ؛ لأن هذا العدوان يـورث اضطرابًا في حيـاة الناس ويلحق الأذى بهم ، فكان العقاب عليه من أجلهم ودفاعًا عن مصالحهم .وليس الأمر كذلك بالنسبة لإيمان الناس بالله والتزامهم بعبادته ، فهذا من حقوق الله الخالصـة التي لا يتعلق بها حق لأحد من

فليس الأحد مناحق في أن يؤمن الآخرون بالله وأن يعبدوه حق عبادته. وإذا كان إخلاصنا لله وحبنا لإخواننا في الإنسانية يفرضان علينا هداية الآخرين إلى الله ليظفروا بنعمة الإيمان وجزائه ، فليس لأحد منا الحق في تجاوز حدود الدعوة واللجوء إلى استعمال القوة التي تصل إلى حد القتل لحمل الآخرين على الإيمان بالله ، إلا أن يكون ثمية نص قطعي الثبوت والدلالة يفوضنا \_ نيابــة عن الله \_ في قتـل من يرفض الإيمــان أومن يخرج منـــه بعد الدخول فيه . وليس لهذا النص وجود ؟ ولا نتصور أن يكون له وجود، ذلك أن الله لو شاء أن يحمل الناس جميعًا على الإيمان لفعل ، هذا ما يصرح به النص القرآني : ﴿ وَلُو شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الأرض كُلَّهُمْ جَمِيعُا أَفَانَتَ تُكُرهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ (يونس: ٩٩) وتأمل طلاقة القدرة في قوله تعالى: ﴿ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ﴾ . وإذا كان الله قد أراد لنا أن نختـار بملء حريتنا بين الإيمان والكفر، ونهى رسوله عن حمل الناس على الإيمان به كرهًا ، فكيف يقبل عقى لا أن يفوضنا في قتل من يرتكس في

الكفر بعد إيمانه . والله بعد غني لا يزيد في ملكه أن يعبده الناس ، ولا ينقص من ملكه أن يكفروا به ، ﴿إِنْ تُكُفُّرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيد ﴾ (إبراهيم الآية: ٨).

وإذا كان الله لم يحرم أحدًا من خلقه من عطاء الربوبية ، فوسم ملكه البر والفاجر، والمؤمن والكافر، وكان قادرًا على أن يعطل الأسباب فلا تستجيب لمن كفر ، وكان قادرا على إزهاق روحه ، بل على ألا يخلقه ابتداء، فكيف نضيق بمن لم يضق به ربه في ملكه ، وكيف نزهق حياة من منحه ربه الحياة بدعوى أنه لا يؤمن به ، وكأننا أغير على دين الله من الله .

ومما يدعو إلى الحسيرة أن في القرآن إشارات كثيرة تدل على أن عقاب المرتد موكـول إلى الله في الآخـرة ، أمــا في الحياة الدنيا فلاعقاب عليه لمحرد ارتداده، ولا ندرى لِم لَمْ يلاحظ كثير من الفقهاء دلالة هذا الإشارات.

وأخميرًا فمإن القائلين بوجوب قتل المرتد أو بعقابه بما دون ذلك لا ينصرون الإسلام كما يظنون ؛ فلا فائدة للإسلام عمن أضله الله بعد إذ هداه ، ولا حير للإسسلام فيمن أبطن الكفر وأظهر

الإسلام تقية مخافة العقاب ؟ فمثل هذا ضرره أكبر من نفعه . وإن الإسلام لا يعنيــه الاســتكثار من المنـافقين ، وإنمـا ينتصر فحسب بالمؤمنين الصادقين . وإذا كان الإسلام يذم النفاق ويحذر المؤمنين من كيد المنافقين ، فكيف يصح لنا أن نصنع بأيدينا وأن نقيم بين أظهرنا فئة من المنافقين ، حرج الإســـلام من قلوبهم، وأخرس خروف العقراب ألسنتهم، فغمَّ علينا أمرهم ، نحسبهم معنا وهم يد علينا ، يضمرون للإسلام الشر ويستربصون به الدوائر ، وهذا بالضبط ما يؤدى إليه تقرير العقاب على الردة ، فليس من شأن التهديد بالعقاب عليها حمل المرتد على الرجوع إلى الإسلام ، وإنما شأن التهديد بالعقاب جعلمه منافقًا يظهر الإسمالام ويبطن الكفر، وحكمة الله في التشـرع تتنزه عن ذلك .

بقيت كلمة تضاف إلى ما ذكره الباحث ردًا على العالم الجليل الشيخ ابن عاشور بشأن دلالة الفاء في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتُ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي وَهُو كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنيَا وَالآخِرةِ وَأُولَئِكَ حَبطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنيَا وَالآخِرةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُون فَه ، فقد ذهب الشيخ هُمْ فِيهَا خَالِدُون فَه ، فقد ذهب الشيخ

الجليل إلى أن العطف بالفساء المفيدة للتعقيب تشيير إلى أن الموت يعقب الارتداد، وقد علم كل أحد أن معظم المرتدين لا تحضر آجالهم عقب الارتداد، فيعلم السامع حينئذ أن المرتد يعاقب بالموت عقوبة شرعية ، فتكون الآية دليلاً على وجوب قتل المرتد، وقد عقب الباحث على ذلك بأن الفاء العاطفة عند اللغويين لا تفيد التعقيب مع البرتيب دائمًا، وإنما هي عند كثير من اللغويين والأصوليين تـأتي بمعنى «ثم» ، أي للترتيب والـتراخي ، وزاد بأنـه حتى على مذهب القائلين بأنها تفيد التعقيب دائمًا بدون تراخ ، فإن التعقيب يكون بحسب المعقب به ، أي بحسب سنة الموت المعتباد بعد الهرم وانتهباء الأجل. ثم أشار إلى أن صرف الفاء إلى المعنى الذي أراده الشيخ ابن عاشور من شأنه أن يحيل العطف إلى جواب للشمسرط ويجعل حواب الشرط في الجملة استئنافا، وهو ما يناقض تركيب الجملة الأصلية.

وما ذكره الباحث سديد، ونضيف إليه أن النصوص القرآنية تفرق ـ كما تفرق اللغة ـ بين الموت والقتل ، وتجعل لكل منهما معنى يباين الآخر من بعض الوجوه ، فالموت هو زهوق الروح من

تلقاء نفسها ، أما القتل فإزهاق الروح بفعل فاعل. والآيات القرآنية تترى في الدلالة على ذلك . قال تعالى : ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ ﴿ [آل عمران : ١٤٤) وقال تمالي : ﴿ يَاأَيُّهَمَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لإخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُنزًى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قَتِلُوا ﴿ آلَ عمران : ١٥٦) ، وقال تعالى : ﴿ وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتَّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللُّسِهِ وَرَحْمَدَةً خَيْرٌ مِمَّسا يَجْمَعُونَ ١٥٧) وَلَئِن مُتَّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لِإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُون ﴾ (آل عسران الآيتان ١٥٧) ١٥٨) وقال تعالى : ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَسبيل اللَّسِهِ ثُمَّ قَتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقْنَهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنَا ﴾ (الحج: الآية ٥٨) ولما كانت الآية التي استدل

بها الشيخ ابن عاشور على عقوبة المرتد تتحدث عن موته لا عن قتله ، فإنها لا تصلح سندًا لرأيه ، بل هي دليل ضده ؟ لأن مؤداها أن المرتد إذ يموت فإنما يموت حتىف أنفه ولا يقتل بسبب ردته. ولا يعترض بأن الموت جنس والقتل نوع، وأن الإشمارة إلى الموت تتسمع للقتل ؟ فهذا القول يصح حين يتسمع المقام للعموم ، أما حين يقتضي التخصيص \_ لأن المقام مقام عقاب دنيوى \_ فدقة البيان القرآنى كانت تقتضى التصريح من جهة ، والتخصيص من جهة أخرى. ونؤكد في ختام التعقيب ما نبه إليه الباحث من أن نفى العقاب على الردة لا يعنى إباحتها، إذ لا تلازم بين الأمرين؛ فليس لمسلم البتة أن يحل الكفر، فهو أكبر الكبائر ، غير أن تحريم أمر لا يقتضي بالضرورة العقاب عليه في الدنيا ، والردة المحضة من هذا القبيل .





تسعى المجلة ابتداء من عددها ٩٣ / ٩٩ – وهو العدد الاحتفالي الخاص بمرور ٢٥ عامًا على إصدار المجلة – إلى تطوير سياستها في باب خدمات المعلومات وذلك لمواكبة مقتضيات العصر؛ بحيث سيقدم الباب تعريفًا وتقييمًا لمواقع على الإنترنت تشمل الأنشطة والدوريات والمؤسسات الفكرية الإسلامية. كذلك سيقدم الباب أيضًا نشرة إخبارية للأحداث والمؤتمرات والندوات التي يتم الإعلان عنها على الشبكة في شتى يتم الإعلان عنها على الشبكة في شتى المحالات الإسلامية. هذا بالإضافة إلى دليل لأهم المواقع البحثية والمعلوماتية التي تهم الإنسانية .

وتدعو الجحلة بهذا كافة السادة من العلماء والباحثين للمشاركة في تنمية هذا الباب بالأفكار والآراء. كذلك نأمل منهم أيضًا المساهمة في فصوله لتفعيل نشاط هذا الباب.

التحرير



Presentation of ISESCO / Publications / Resources / Member States
Islam and Culture / Fuiw / Hannover Expo 2000

Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization Avenue Attine - Hay Ryad - Rabat - 10104 - Maroc -Phone.: (212) 7 77.24.33 (212) 7 71.53.05 Fax.: (212) 7 77.74.59 - (212) 7 77.20.58 Contact ISESCO



## المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة

http://www.isesco.org.ma/home.htm

#### د. هانيء محبي الدبين عطية

#### الجمهور:

يوجه الموقع خطابه بصفة عامة إلى مسلمي العالم الإسلامي الذين تمثلهم المنظمة من خلال حكوماتهم، وبصفة خاصة إلى القائمين على الأعمال الخيرية التي تهدف إلى خدمة الإسلام في شتى بحالاته.

#### أهداف الموقع:

يهدف الموقع إلى التعريف بأنشطة المنظمة المختلفة التي قدمها ومازال يقدمها منذ إنشائه وحتى الآن. وقد حاء في إطار تعريف أهداف المنظمة على الموقع في المادة (٤) من الميثاق ما يلي:

- تقوية التعاون وتشجيعه وتعميقه بين الدول الأعضاء في ميادين التربية والعلوم والثقافة والاتصال.
- تطوير العلوم التطبيقية واستخدام
  التقانة المتقدمة فسي إطار القيم

#### طبيعة الموقع:

التعريف بالمنظمة الإسلامية للتربية التعريف بالمنظمة الإسلامية للتربية العلوم والثقافة (إيسيسكو) Educational, Scientific and Cultural Organization (ISESCO). كما ورد في تعريفها بالموقع هيئة دولية تعمل في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي، وهي متخصصة في ميادين التربية والعلوم والثقافة والاتصال.

#### الجهة التابع لها الموقع:

كما ورد في المادة (٢) من الميثاق أن الرباط عاصمة المملكة المغربية هي مقر المنظمة - إيسيسكو- وللمنظمة أن تنشئ مراكز ومكاتب أو مؤسسات تابعة لها أو تحت إشرافها في أي بلد آخر بقرار من المؤتمر العام، وبناء على اقتراح من المحلس التنفيذي للمنظمة.

والمثل العليا الإسلامية الثابتة.

- تدعيم التفساهم بين الشسعوب الإسلامية والمساهمة في إقسرار السلم والأمن في العالم بشتى الوسائل ولاسيما عن طريق التربية والعلوم والثقافة والاتصال.
- تدعيم التكامل والسعى للتنسيق بين المؤسسات المتخصصة التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي في محالات التربية والعلوم والثقافية والاتصيال وبين الدول الأعضاء في المنظمة الإسلامية -إيسيسكو- تدعيماً للتضامن الإسلامي.
- جعل الثقافة الإسلامية محور مناهج التعليم في جميع مراحلسه ومستوياته.
- دعم الثقافــة الإســـلامية، وحمايـة استقلال الفكر الإسلامي من عوامل الغزو الثقافي والتشويه، والمحافظة على معالم الحضارة الإسلامية وخصائصها
- حماية الشخصية الإسلامية للمسلمين في البلدان غير الإسلامية.
- وتأتى هذه الأهداف في إطار الوسائل التي نص عليها في المادة (٥) من الميثاق كما يلى:
- العمل على نشر الثقافة الإسلامية ولغة القرآن الكريم لغير الناطقين بها في تشجيع جامعات البلدان الإسلامية

- جميع أنحاء العالم من خلال التعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومع المنظمات والهيئات الخطط ودعم المشروعات المناسبة.
- دعم المنظمات التي تهتم بشــؤون التربية والعلوم والثقافـــة والاتصال بما يخدم أهداف المنظمة الإسلامية .-إيسيسكو.
- دعم الجامعات والكليات والمعاهد المتخصصة في علوم القرآن الكريم واللغة العربية والثقافة الإسلامية، سواء أكانت أهلية أم عامة، وتحسين مناهجها ومقرراتها وكتب الدراسة وأساليب التعليم الخاصة بها، لتحقيق التكامل الثقافي.
- دعم المراكز والمؤسسات المتخصصة لرعاية النشاط العلميي والتربوي الذي يقوم به أفراد أو هيئات أو جمعيات خيرية أو مراكز إسلامية تعنى بنشر الثقافة الإسلامية وتعليم القرآن الكريم واللغسة العربيسة، وتشجيع ودعم جهود الدول الأعضاء في تنميسة برامج التعليم والتدريب التقني والتطبيقي وتشمجيع الباحثين والمخترعين المسلمين.

وغير الإسلامية عبر مساعدتها على إحداث كراسي ومعاهد وأقسام للعلوم والثقافة الإسلامية والتعاون الفعال فيما بينها.

- <u>■ تشـــجيع</u> البحوث والدراســـات والتكوين اللازمة لتطوير التعليم في البلاد الإسلامية وتحسينه وإضفاء الصبغة الإسلامية على كل مظاهر الفن والثقافة والحضارة.
- تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات الدراسية، وتشجيع إنشاء المعاهد والمؤسسات العلمية والتعليمية بالتعماون مع الحكومات ومنظمة المؤتمر الإسلامي والهيئات والمنظمات العاملة في ميادين التربية والعلوم والثقافة والاتصال.

#### محتويات الموقع:

يشتمل الموقع بالإضافة إلى الأهداف والميثاق، على تعريف عام عن المنظمة، والمطبوعات التي تصدرها المنظمة، والأعضاء، وتعريف عام عن الإسلام، وبعض الأحبار والأحداث الخاصية بالمنظمة. وهي بالتفصيل كما يلي:

#### أولا: التعريف

ويتضمن تعريفا عاما بالهيكل الإداري للمنظمة والاسستراتيجيات، وأوجمه التعاون ببين المنظمة والمنظمات

الدولية والإقليمية، والأنشطة التي تقوم بها المنظمة وهي كما يلي:

١- الهيك إلاداري أو أجه زة الإيسيسكو وتتألف من:

(أ) المؤتمر العام الذي يمثله الدول الأعضاء في المنظمة يتم تعيينهم من قبل حكوماتهم، ويراعى في اختيارهم أن يكونوا من العاملين في ميادين التربية والعلوم والثقافة والاتصال، ويجتمعون مرة كل ثلاث سنوات.

(ب) الجحلس التنفيذي ويشكل من ممثل لكل دولة من الدول الأعضاء، ويقوم بوضع اللوائح الإدارية الداخلية للمنظمة، ما عدا ما يختص به المؤتمر العام، ويعين المدير التنفيـذي له بناء على ترشييح المدير العام وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

(ج) الإدارة العامة وتقوم بالإشراف على جميع الشئون الإدارية للمنظمة ويرأسها المدير العام للمنظمة يتم انتخابه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة

إستراتيجيات أعدتها المنظمة تشكل في مجموعها إستزاتيجية المعرفة وهمي كما

الإسلامية وقد اعتمدتها المنظمة في المؤتمر العام الثالث المنعقد بعمان عام ١٩٨٨.

- الاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي وقد اعتمدتها المنظمة في مؤتمر القمة الإسلامي السادس المنعقد بداكار عام ١٩٩١.
- استراتيجية تطوير العلوم والتكنولوجيا في البلدان الإسلامية وقد اعتمدتها المنظمة في مؤتمر القمة الثامن المنعقد بطهران عام ١٩٩٧.
- استراتيجية العمل الإسلامي الثقافي في الغرب وقد اعتمدتها المنظمة في الاحتماع التنسيقي لمديري المراكز الثقافية والجمعيات الإسلامية العاملة في أوروبا المنعقد بكرواتيا عام ١٩٨٨.

٣- التعساون مع المنظمات الدولية والإقليمية وهي تمثل ١٠٢ اتفاقية عقدتها المنظمة حتى مايو عام ٠٠٠٠ مع منظمات دولية وإقليمية منها منظمة الأمم المتحدة، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ومنظمة اليونسكو، ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والمفوضية السامية للاجئين، والمفوضية السامية للاجئين، والمصدوق الدولي للتنمية الزراعية، والمصرف والبنك الإسلامي للتنمية، والمصرف

العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، واللحنة الدائمية للتعاون العلمي والتكنولوجي، ومنظمة وزراء التربية لدول حنوب شرق آسيا، وجمعية الدعوة الإسلامية العالمية، ورابطة العالم الإسلامي، والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، ومنظمة الدعوة الإسلامية، والمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، والمنظمة العربية للعلوم الطبية، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ومكتب التربية العربي لدول الخليج.

تتناول: (أ) المشروعات الحضارية الكبرى التي قامت بها المنظمة مساهمة منها في تنمية

العالم الإسلامي تربويا وعلميا وثقافيا واتصاليا، وهذه المشروعات هي:

- البرنامج الإسلامي الخاص لمحو الأمية وللتكوين الأساسي للجميع في البلدان والجماعات الإسلامية، وقد شاركت به المنظمة في المؤتمر العالمي حول التربية للجميع المنعقد في تايلاند عام ١٩٩٠.
- برنامج التربية الأساسية والتكوين لتنميسة الموارد البشرية في البلدان الإسلامية وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة.
- كتابة لغات الشعوب الإسلامية

بالحرف القرآنى وقد تم حتى الآن تنميط كتابة (١٧) لغة إفريقية، وأنتجت المنظمة آلمة طابعة خاصة بهذه اللغات وعممتها على الدول المعنيسة، كما أنتجت حروف طباعة يدوية خاصة بهذه اللغات، وتقوم المنظمة حاليا بتنفيذ الجزء الثاني من المشروع بالنسبة لبلدان آسيا الوسطى بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، ومعهد الدراسات والأبحاث للتعريب بالرباط.

• تطوير مناهج التعليم العلمي والتقاني في مقررات الفيزيساء والكيمياء والرياضيات والأحياء لمختلف المراحل

(ب) المؤتمرات التي قامت بها المنظمة أو قامت برعايتها وهي كما يلي:

- المؤتمر العالمي حول التربية للجميع في جوم تيين – تايلاند عام ١٩٩٠.
- المؤتمر العالمي حسول المعرفة في تورنتو - كندا عام ١٩٩٧.
- المؤتمسر الحكومني السدولي حسول السياسات الثقافية في استوكهولم -السويد عام ١٩٩٨.
- المؤتمر العالمي حول التعليم العالي في ہاریس - فرنسا عام ۱۹۹۸.

- المؤتمر الإفريقي حول التعليم العالي في ديربان – جنوب إفريقيا عام ١٩٩٨.
- المؤتمر المدولي حول التعليم التقين والمهني في سيول - كوريا الجنوبية عام ١٩٩٩.
- المؤتمر العالمي للعلوم والتكنولوجيا في بودابست - الجحر عام ١٩٩٩.
- المؤتمر العام للفرانكفونية حول التعليم العالى والبحث العلمي في بيروت -لبنان عام ١٩٩٨.
- المؤتمر الإسلامي الثناني لوزراء الثقافة في الرباط - المغرب عام ١٩٩٨. ثانيا: المطبوعات

يقوم المؤتمر منذ إنشائه بإصدار مطبوعات باللغات العربية والإنحليزية والفرنسية وقد وردت في الموقع كما

- (أ) المطبوعات باللغمة العربيمة وهي تشتمل على الكتب التالية:
- حقوق الإنسان الاقتصادية في
- العلوم الاجتماعية ودور الإيسيسكو في تنميتها في العالم الإسلامي.
- الجحتمع الإسلامي.
- (ب) المطبوعات باللغة الفرنسية وهي

l'Islam.

- Les Droits Economiques de l'homme dans l'Islam.
- Les Questions de l'environnement a travers le Coran et la Sunna.
- •l'Islam entre vérité et Mystifications.
- L'universalité de l'Islam.
- •Al Fagih Wal Motafaqqih.
- Education islamique, Tradition et modérnité.
- Environnement à travers le Coran et la Sunna.
- Etude sur l'environnement
- Exploitation de l'énergie solaire.
- elslam entre vérité et mystification.
- Opinion et foi reflet de la conscience.
- Transplantation des organes humains.

- •15 years of Achievements.
- •ISESCO role in the development of social sciences in the Islamic world.
- Al-QODS Al Shareef.

#### تشتمل على الكتب التالية:

- •15 Années de Réalisations.
- La foi Islamique
- Identité et Mondialisation dans la Perspective du Droit à la Diversité Culturelle.
- La dignité humaine dans l'optique de l'Islam.
- •Le Dialogue au regard de l'Islam.
- Les Perspectives d'avenir du Dialogue entre les musulmans et l'Occident.
- L'ISESCO et l'avenir Educative,
   Scientifique, et Culturel du monde Islamique.
- el'Islam et le Statit de la femme et sa place dans la Société.
- Le rôle de l'ISESCO dans le Développement des sciences sociales dans le monde Islamique.
- Etudes sur l'environnement,
   Analyses de certains.
- Problèmes d'un point de vue Islamique.
- •Imam Al Chafii Tome2.
- •Le Coran dans l'encyclopédie de

Villages - Salamah.

- •The Holy Quran Study to correct the erroneous information contained in the Encyclopedia of Islam.
- The Islamic creed.
- The universality of Islam.
- Women in Islam and their status in the Islamic society.
- Conservation of Biodiversity.
- •Child oriented perception.
- Environmental studies.
- Short guide to some women's rights in Islam.
- Islam between truth and false allegations.
- Opinion and faith.

#### ثانيا: أعضاء المنظمة

ويشتمل على أسماء الدول الأعضاء في المنظمة مع صور أعلامها.

#### ثالثا: التعريف بالإسلام

ويشتمل على الخدمات التالية:

١- القرآن الكريم ويتضمن نص القرآن الكريم بالكامل موزعا على سوره، مع ترجمتين باللغتين الإنجليزية والفرنسية مع قراءة نصية.

- Cultural Development from an Islamic Perspective.
- Dialogue and Civilization Interaction from an Islamic Perspective.
- Dialogue from Islamic point of view.
- Economic human Rights in Islam
- Future Prospects of Muslim Western Dialogue.
- Human Dignity in light of Islamic
   Principles.
- •lbn Batouta.
- •Identity and Globalization in the perspective of the right to cultural diversity.
- elmam Al Shafii Volume 2.
- ISESCO and Islamic world's Educational Scientific and Cultural prospects.
- Nassiba Bent Kaab Al Ansariyyah
- Opinion and Faith in Islam
- Situation of the Islamic world and Future prospects.
- The destroyed PalestinianVillages Dir Yassine.
- The destroyed Palestinian



#### Montos States 1 République d'Azerbaidjan 2 Royaume Hachémite de Jordanie 3 »tat des i-mirats Arabes Unis 4. Republique d'Indonésie 5. République Islamique d'Iran 6 République Islamique du Pakistan 7. «tat de Bahrein 8 Sultanat de Brunel Darussalam 9. République Populaire du Bangladesh 10. République du Bénin 11 Burkina Faso 12 République de Bosnie-Herzégovine 13. République du Tadjikistan 14 République du Tchad 15. République Tunisienne 16 République Algérienne Démocratique et Populaire 17. République de Djibouti 18. Royaume d'Arable Saoudite 19 "République du Soudan 20 République de Surlnam 21 République Arabe Syrienne 22. République de Sierra Leone 23 République du Sénégal 24 République Démocratique de Somalie 25. République d'Irak 26. Sultanal d'Oman 77. République du Gabon 28 République de Gamble 20 République de Guinee 30 République de Guinée-Bissau 31. »tat de Palestine 32 République de Kazakhstan 33. "tat de Qatar 34 République de Kirghizstan 35. République Fédérale Islamique des Comores 36 ≌tat de Koweit 37. Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste 38. République des Maldives



Presentation of ISESCO / Publications / Resources / Member States
Islam and Culture / Fulw / Hannover Expo 2000

Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization Avenue Attine - Hay Ryad - Rabat - 10104 - Maroc -Phone.: (212) 37 77.24.33 (212) 37 71.53.05 Fax.: (212) 37 77.74.59 - (212) 37 77.20.58 Contact ISESCO

39. République du Mall

42. Royaume du Maroc

44. République du Niger

45. République du Yémen.

41. République Arabe d'#gypte

43 République Islamique de Mauritanie

40. Malaisle

٢- الفن الإسمالامي: ويتضمن بعض المخطوطــات واللوحــات والصور مأخوذة من مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية في محالات الخط العربي، والعلوم، والعمارة والأعمال المعدنية، والسيراميك، والزجاج.

٣- الإسلام والعلم: وهي تحت الإنشاء. ٤- الموسيقية الشعبية وهي أداء صوتي لمقطوعات موسيقية مختلفة من الدول الإسلامية.

رابعا: أخبار وأحداث عن الإيسيسكو وهي صفحة تحت الإنشاء.

خامسا: اتحاد جامعات العالم الإسلامي وهي تشتمل على بنود اتفاقية الدول الأعضاء في الاتحاد، والهيكل الإداري، ونموذج طلب الانضمام، والأنشطة الخاصــة بالاتحـاد للأعوام ٩٨-٠٠٠٠. وأخيرا المطبوعات التي يصدرها الاتحاد. سادسًا: زيارة أعضاء الإيسيسكو للقدس

وهي صفحة تحت الإنشاء.

سابعًا: معرض هانوفر عن الإسلام ويشتمل على مداخل لمطبوعات المنظمة، ومدخل آخر لكتب الأطفال.

تقييم الموقع:

يتميز الموقع بمجموعة من المزايا، كما

ينقصه البعض. وسنعرض لهما منفصلين: نواحي التميز:

يتميز الموقع ببساطته في الشكل والمضمون، وذلك كما يظهر في صفحته الرئيسية حيث تتوسطها شعار المنظمة المتميز باللون الأخضر، تأتى أسفل منها أيقونات المداخل الأخرى.

وقد تميز الموقع بصفة عامة بوفرة المعلومات عن المنظمية وأنشيطتها ومطبوعاتها التي استفاض فيها إلى حد كبير. فقد ضمّن الوثيقة الرئيسية التي تمشل ميشاق عمل المنظمة، وأهدافها، والأعضاء العاملين، والأنشطة. كما عرف الموقع بالمطبوعات التي نشرتها المنظمسة باللغات العربيسة والإنجليزيسة والفرنسية. كما أفرد الموقع عينة مختارة من الكتب مزودة بصور للأغلفة مما أعطى إحساسا حيويا بالمعايشة لهذه

#### نواحي القصور:

تعد نواحي القصور في هذا الموقع من وجهة نظر الباحث ذات أهمية ويجب أن تأخذ في الاعتبار لما لهـذه المنظمة من تاريخ ورسالة كبيرة.

فمن الملاحظات الهامة عن الموقع من الناحية المنهجية أنه وفقا لما ورد بالميثاق

أن اللغات التي تمثل العمل بالمنظمة هي العربية والفرنسية والإنجليزية، إلا أن الموقع حاء على غير ذلك فقد أورد في بعض المواضع نصرصا باللغات الثلاث كما جاء في التعريف بالمنظمية والمطبوعات، وفي مواضع أحرى نصوصا باللغة الإنجليزية والعربية فقط، وفي مواضع أحرى نصوصا مواضع أحرى نصوصا اللغة الإنجليزية والفرنسية فقط كما هو الحال مدخل والفرنسية فقط كما هو الحال مدخل أحرى بالإنجليزية فقط كما هو ظاهر في أحرى بالإنجليزية فقط كما هو ظاهر في معض مداخل الصفحة الرئيسية، وفي بعض مفحات الفن الإسلامي مما أدى إلى اضطراب كبير وعدم تناسق في أداء الموقع.

أما من الناحية المصطلحية جاء تحت مدخل الموارد عناوين فرعية هي موارد خارجية، وموارد داخلية، وهي في محموعها روابط بمواقع أخرى إسلامية وغير إسلامية، وبالتالي فإن مصطلح موارد لفظ غير دال على المحتوى غير صحيح من حيث المضمون.

ومن الناحيسة الموضوعية ورد في الصفحة الرئيسية مجموعة من المداخل تحت مصطلحات الإسلام، زيارة القدس، ومعرض هانوفر لعام ٢٠٠٠.

وبالنظر إلى محتويات هذه الصفحات فإنها حاءت في غير ذي موضوع، فحاء تحت مدخل الإسلام بعض المخطوطات واللوحات الخزفية والخشبية المأخوذة من مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية دون أية إشارة عن علاقتها بالموقع، وكذلك الأمر بالنسبة لمعرض بعض هانوفر حيث اكتفى الموقع بعرض بعض أغلفة الكتب دون تعريف بها أو بعلاقتها بالمنظمة، ولم تدرج في قائمة المطبوعات الخاصة بالمنظمة، وبالمثل مدخل زيارة إلى القدس الذي تحت مدخل زيارة إلى القدس الذي تحت الإنشاء لم يفصح عن علاقته بالموقع.

وبالنسبة لمطبوعات المنظمة التي تجاوزت الخمسين، جاءت فيها العربية لا تتجاوز ثلاثة أعمال، بينما بقية المطبوعات باللغة الإنجليزية والفرنسية، وهو ما يفسر اتجاه المنظمة نحو نشر الثقافة الإسلامية في الدول غير الناطقة بالعربية، ولكن بالنظر إلى الموضوعات بالعربية، ولكن بالنظر إلى الموضوعات التي تناولتها هذه المؤلفات، يتضح إنه لا يوجد سياسمة انتقاء أو نشسر على الإطلاق في هذه المؤلفات، فهي متباينة المغاية، وغير موحدة الهدف.

أما بالنسبة لأنشطة المنظمة والتي تظهر قي رعايتها للعديد من المؤتمرات

والمشمروعات الحضارية الكبرى فقد جاءت مقتضبة للغاية وكان من المفترض أن تحظى بمزيد من التعريف الأهميتها، ولأنها أساس عمل المنظمة.

علاوة على ما سبق فقد نقص الموقع العديد من الخدمات لعل أهمها من وجهة نظر الباحث عدم وجود قاعدة بيانسات لكبار المفكرين في العالم الإسلامي تُعرُّف بهم وبأبحاثهم.

كذلك فقد كان من المتوقع أن تتاح مكتبة المنظمة بأكملها على الشبكة، إذ ليس من المعقول أن منظمة بهذا الحجم ليس لها مكتبة، وإتاحة مثل هذه المكتبة على الشبكة ستكون بمثابة إضافة كبيرة لجهود المنظمة تجاه الباحثين المسلمين وغمير المسلمين المهتمين بالموضوعات الأساسية التي تهتم بها المنظمة.

ومن ناحيه أخرى فقد ورد في مدخل الدول الأعضاء أسماء الدول الأعضاء في المنظمة مع أعلامها فقط دون أيــة معلومات عنها، وكان يمكن تطوير هذا المدخل وجعله بمثابة تعريف فعلى بالدول الإسسلامية، كأن يعرف بكل دولة وعدد سكانها ولغاتها،

وثرواتها، وغمير ذلك من العناصر الأساسية المشاركة التي تنعكس في حضارة عادات وتقاليد كل دولمة كالملبس والمأكل والمشرب، والزواج، والمعيشة وغيرها.

وكذلك الأمر بالنسببة لمدخل الإسلام والثقافة الذي جاء يحوي بعض المخطوطسات واللوحسات دون أي ربط بينها وبين الموقع، فقد كان يمكن أن يصبح بمثابة متحف إسسلامي حقيقي للتراث الإسلامي بكل مراحله ومصنفاته بشكل أكثر منهجية وتطورا تعكس عن حق حضارة أربعة عشر قرنا من الزمان.

ومن الناحية الجمالية فقد ظهرت بعض صفحات الموقع بخطوط أصغر من مثيلاتها، وبعضها جاء مدخلا يدويا، والآخر بالمسح الضوئي وخاصة بالنسبة المعلومات التي جماءت بالخط العربي، مما جعل الموقع غير متناغم في مظهره من صفحة إلى أخرى.

وفي الحتام فإن هذا الموقع يعد متميزا إلى حد ما، إلا أنه يحتاج إلى مزيد من الاهتمام الذي يعكس قيمة المنظمة وفاعليتها على المستوى الإقليمي والعالمي.



التاريخ : الموصوع:

رئف المستشار الدكتور محمد شوقى الفنجرى المالح جائزة خدمة الدعوة والفقة الاسلام ناظر الوقف: المستشار وايس هيئة قصايا الدولة ذور الماشر بالمبنى المسكوى الحجم بميدان النحوير القاهرة مان ١٩٤٤٠٩٠

السيد السداد/ رئيس كرير فاسه إسلم المواصر

#### السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

\*\* بيسعمت أن أحيط سيادتكم علما بأن اللجنة المشكلة بموجب حجة وقف المستشار / د ، محمد شوقى الفنجرى لصالح جائزة خدمة الدعوة والققه الإسلامي بجلستها المنعقدة في أول يناير ، ، ، ، قد قررت بالنسبة لمسابقة عام ٢٠٠١ مايلي :-

اولا: تخصيص مبلغ ٢٠٠٠٠ جم (ثلاثون الف جنية ) جوانيز اصلية الحسن البحوث في أحد الموضوعات التاليية :

- (١) التجديد في الفقه الإسلامي ٠
- (٢) ظاهرة الانفعام بين العقيدة والسلوك (البشكلة والمل )٠
- وذلك بحد أدنى قدره ٠٠٠ ٢جم ألفى جنية لكل جائزة أصلية •

المنطقة المنط

- \*\* ويقدم البحث بموجب إيصال في ميعاد غايته ٣١ مارس عام ٢٠٠١ ، إلى مكتب ناظر الوقسف الأستاذ المستشار وعيس ويئة قطابيا المولة بالدور العاشر بمجمع التحرير بالقاهرة ، وذلك من عدد ٣ ثلاث نسخ بما لايقال عن مائة صفحة ولا يتجاوز مائتين ، مسع ملخص له من عدد ٥ خمس نسسخ بما لا يقل عن عشر صفحات ولا يتجاوز عشرين صفحة ،
- ويتعتوظ فى البحث أن يكون معدا للمسابقة ولم يسبق نشره أو تقديمه لأية جهة أخسرى ، وأن يكون متميزا ويتضمن إضافات واجتهادات جديدة تنفع الإسلام والمسلمين ، وألا يكسون صاحبه قد سسبق له الحصول على جائزة أصلية فى المسابقة خلال ثلاث سنوات سابقة لإتاحة الفرصة لفسسيره ، وللجنسة شنون الوقف طبع أى بحث فائز متى قدرت ذلك دون أى حق قبلها ودون الرجوع إلى صاحب البحث ،
- \*\* وبيقام حفسل توزيع الجوائز كالمعتاد بالنادي النهري لهيئة قضايا الدولسة بنسارع أيس الفسدا بالزمالك يوم الخميس الأخير من شهر يونيو من كل عام ،
  - \*\* وجاء النكرم بالتعميم والنشر ، شاكرين لكم تعاونكم مع خالص التحية والتقدير •

#### وتفضلوا بقبول فالق الاسترام ،

<u>تحریرافی: ۱۰ اکتویر سنة ۲۰۰۰م.</u> نادیة/۰۰

رئيبس هيئـــة قضــايـا الدولـــة وناظــر الوقـــف المستشار بالاحراب

( إبراهيم معمد رفعانہ إبراهيم )

## نشرة الإنترنت (٢)

#### د. هانيء معيي الدين عطية

أكتوبر ۲۰۰۰.

وسيتناول المؤتمر الموضوعات التالية:

- The Legal Status of Jerusalem: A
   View from Islamic Jurisprudence
   by Professor Wahba al-Zuhayli,
   University of Damascus.
- The 20 Century Models of International Cities and Mixed Jurisdictions by Dr Mark Hoyle, Barrister, Editor of the Arab Law Quarterly.
- World Division and the Status of al-Quds: an Islamic View by Professor Mohamed S. El-Awa, Attorney at Law, Egypt.
- The Problematic Concept of Sovereignty and the Question of Jerusalem by Dr Mahdi Zahraa,

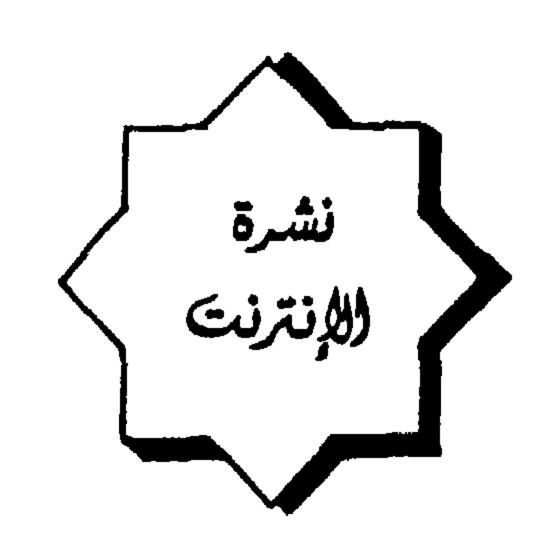

المؤتمر الأكاديمي الدولي لعام ٢٠٠٠ عن القدس الإسلامية

العلم الحادية البحوث الإسلامية Islamic Research Academy (ISRA) مؤتمرها السنوي الرابع في قاعة بروناي مؤتمرها السنوي الرابع في قاعة بروناي Brunei Gallery School of Ori- بكليسة الدراسسات ental and African Studies (SOAS), University of London بحامعسة لندن معالي سمو الشيخ حمدان بن بحت رعاية معالي سمو الشيخ حمدان بن القدس في الفقسة الإسسلامي والقسسانون السدولي الفقسة الإسسلامي القدس في الفقسة الإسسلامي القدس في الفقسة الإسسلامي والقسسانون السدولي المتوادي القدس في الفقسة الإسسلامي المتوادي القدس في الفقسة الإسسلامي والقسسانون السدولي الفقسة الإسسلامي المتوادي المتوادي المتوادين المتوا

.Salt Lake City 의ソ

وتدعو الندوة الباحثين للكتابة في الموضوعات التي تهتم بتطبيقات نظريات اللغويات المعاصرة وتحليل اللغة الغربية. ويمكن الكتابة في أحد الجحالات التالية: التحليل الصرفي (علم الأصوات، علم التشكيل، علم الإعراب، علم المعاني)، ولغويات علم الاجتماع، ولغويات علم النفس، ولغويات علم التاريخ.

ويقدم الباحثون الراغبين في المشاركة بأبحاث في الندوة مستخلصا مع السيرة الذاتية ترسمل بالمبريد الإلكتروني في موعد أقصاه ۱۵ نوفمبر ۲۰۰۰.

http://www.wm.edu/aata/Newconferences.htm

## حلقة نقاش بعنوان الأدب العربي بعد فترة الاستعمار

تقيم محموعة دراسة الأدب العربي The Arabic Literature Study Group ,(ALSG في إطار الاتفاقية السنوية مع الجمعية الأمريكية للأدب المقارن American Association Comparative Literature عدينة بولدر، Glasgow Caledonian University.

- The United Nations and the Question of Jerusalem by Professor Muhammad al-Said al-Daqaq, University of Alexandria - Egypt.
- post-Modern Position The Jerusalem in 21st Century International Law by Dr Michael Heather, University of NorthUmbria.

http://www.stir.ac.uk/Departments/Arts/ ReligiousStudies/afa/jerusalem Conf..htm#HEADER4

#### الندوة السنوية الخامسة عشر للغويات العربية

تقيم جمعية اللغويات العربية The Linguistics Arabic Society بالاشتراك مع حامعة يوتا -The Univ ersity of Utah وبالتعاون مع جامعية يونج برجهام -Brigham Young Univ ندوتها الخامسة عشر تحت ersity عنوان الندوة السينوية الخامسة عشير للغويسات العربيسة Fifteenth Annual Symposium on Arabic Linguistics, وذلك في الفترة ٢-٣ مارس ٢٠٠١ في ضيافة جامعة يوتا في مدينة سالت

- Post- Arab Nationalism.
- The East-West encounter/ Encountering the other(s).
- Tradition and revolution
- (Re)constructing the Arabic canon(s).
- Gender and postcoloniality.
- Postmodernism and postcolonialism.
- Globalization, Transculturation,
   and Neocolonialism.

ويجب أن تنساول الأبحسان الموضوعات السابقة على أساس نظري واسع، أو من خلال دراسة نقدية للنص العربي. وتقبل الأبحاث باللغة الإنجليزية أو بأية لغة أوروبية أحرى.

وتقدم الأبحسان في حدود ٢٥٠ كلمة مع مستخلص وسميرة ذاتية للباحث، وترسل بالبريد الإلكتروني قسم اللغات الأسيوية والشرق أوسطية في موعد أقصاه الأول من أكتوبر

http://www.dartmouth.edu/~kadhim/als.html

بولاية كولرادو الأسريكية -Colorado St علق كولرادو الأسريكية الأدب العربي ate علق الله معنوان الأدب العربي وما بعد فرة الاستعمار -ature and the Post-colonial وذلك في الفيرة ٢٠٠١ من إبريسل عسام ٢٠٠١.

وتدعو المحموعة الباحثين للاشتراك في هذه الحلقة التي ستستمر ، لمدة ثلاثة أيام وتضم حوالي ١٤ بحثا الكتابة في إحدى الموضوعات التالية:

- The (in)applicability of postcolonial theory to Arabic literature.
- Decolonization, language, space, and history.
- Hegemonic . \_ centers/subaltern margins.
- Journeys, exile, return.
- Loss and Memory.
- Recovered histories, time, place, and space.
- Representation and resistance
- Dispossession and dislocation.
- •Identities and representations.
- Nation and nationalism(s).
- Metaphors and icons of nation.

## مؤتمر المحاسبة، والتجارة، والتمويل من منظور إسلامي

تُقيم مدرسة إدارة الأعمال College of Business کامعة مایسی -Massey Un iversit، بالمرستون نورث iversit، North، نيوزيلانـــدة New Zealand بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال -Facu Ity of Business بجامعة ويسترن -Univ ersity of Weste، بمدینة سیدنی ماك أرثــر Sydney Macarther مؤتمرهــــا الرابع تحت عنوان المحاسسية والتجارة والتمويل من منظور إسلامي -Account ing, Commerce & Finance from the Islamic Perspective وذلك في الفيرة ۱۲-۱۲ فیرایر ۲۰۰۱.

ويسمعى هذا المؤتمر إلى تزويد الأكادعيين من المسلمين وغير المسلمين، والباحثين، وطلبة الدراسات العليا وغيرهم من الفئات برؤية شمولية لمفهوم المحاسبة والتجارة والتمويل من منظور إسلامي. كما يهدف إلى تشهيع الأكساديميين والمهنيين في هذه الجحالات لإيجاد صيغة للتعاون والتواصل بين التطبيقات المختلفة على مستوى العالم وذلك من أجل تلبيـة احتياحــات المحتمع

واحتياجات العساملين في المؤسسات التعليمية والجامعات.

وتقبل أبحاث الراغبين بالاشتراك في المؤتمسر في موعسد أقصيساه ٣٠ يونيو ۲۰۰۰، على أن يتم تقديم مستخلص في حدود ٢٠٠٠ كلمة وسيرة ذاتية للباحث، وسيتم إخطار المرشحين بقبول أبحاثهم في ٣٠ ســبتمبر ٢٠٠٠. ويتم تسلحيل الراغبين في الحضور في موعد أقصاه ۳۰ أكتوبر ۲۰۰۰.

وسستمنح الأبحساث الثلاثمة الأولى الفائزة في ختام المؤتمر جوائز قيمة، كما سيتم نشر الأبحاث المتميزة في مجلة المحاسبة والتجارة والتمويل من منظور إســـلامي. & Accounting, Commerce Finance: The Islamic Perspective Journal.

http://www.islamic-finance.net/conf1.html

## جائزة البنك الإسلامي للتنمية في الاقتصاد الإسلامي

خصص البنك الإسلامي للتنمية حائزته السنوية لعام ٢٠٠١ في بحال الاقتصاد تكريم ومكافأة وتشجيع كل جهد بارز

ومبدع في محال الاقتصاد الإسلامي. ويدعو البنك جميع الجامعات والمراكز العلمية والمؤسسات التمويلية والجمعيات والهيئات الإسلامية والأفراد في جميع أنحاء العالم إلى ترشيح من يرونه مناسبا للجائزة. وتشرط المسابقة في الترشيح للجائزة أن لا ترشــــح الهيئــات أو الأشخاص نفسمها، ولا يرشب من هو ليس على قيد الحياة، ويجوز ترشيح الهيئات والأفراد على أن يكون المرشح قد قام بدراسة أو بحث بارز، أو أدى حدمات بارزة، أو قام بتعيين وتوجيه الطاقات الفكرية أو أي جهود مبدعة أخرى من أجل خدمة وتقدم الاقتصاد والأعمال المتفقسة مع أهداف الجائزة. ويشترط في الأبحاث المرشحة أن تكون منشـــورة بـإحدى اللغـات العربيــة أو الإنجليزية أو الفرنسية في دوريات محكمة علميا، وألا تكون الأبحاث المرشحة قد منحت جائزة عالمية من قبل. وآخر موعد لقبول الترشيحات يوم الأربعاء ۲۰ رحسب ۱٤۲۱/ ۲۰ أكتوبسر ٢٠٠٠. وتتكون الجائزة من مبلغ نقدي يعادل ٣٠ ألف دينارا إسلاميا (أي

حوالي ٤٠ ألف ذولاراً). هذا بالإضافة

إلى شهادة استحقاق ووسام يحملان شعار البنك الإسلامي للتنمية. وستمنح الجائزة في احتفال رسمي يقام في إطار الاجتماع السنوي لمحافظي البنك.

http://www.isdb.org/press142.a.htm

#### مجلة الأدب العربي

صدر العدد الثاني من الجحلد الحسادي والثلاثين من مجلسة الأدب العربي Journal of Arabic Literature. بحلة تصدر ثلاث مرات في السنة من جامعـــة إنديانــا Indiana University بالولايات المتحدة ويشرف على تحريرها Suzanne Pinckney Stetkevych و Ayman El-Haj وتهتم الجحلة التي صدر أول أعدادهما عمام ١٩٧٠ بنشمير الدراسات النقدية والأدبية والتاريخية، بالإضافــــة إلى المراجعــات والببليوجرافيات. وبصفة عامة فهي تهتم أيضا بنشر الأدب الكلاسيكي والحديث المكتوب والشمهي، وكذلك الشمعر والنثر الأدبي والعامي. كما توجمه الجحلة أيضا اهتمامها إلى الباحثين المهتمين بالدراســات التي تربط بين الأدب والدراسات الإنسانية والاجتماعية

المعاصر

تهتم بالبحوث الأكاديميسة المرتبطة بالإسلام والعالم الإسلامي. وبصفة خاصة بالموضوعات التي تتناول التاريخ، والجغرافيا، والعلوم السياسية، والاقتصاد، و,علم الإنسان، والاجتماع، والقانون، والعلاقات الدولية، والأدب، والديانات، والبيئة، وأخلاقيات العمل العلمي. ويتناول العدد المقالات التالية:

- Temple desecration and Indo-Muslim states by RM Eaton.
- The Mughal empire in the Bengali literary tradition by T Raychaudhuri.
- The Ottoman and Islamic substratum of Turkey's Swiss civil code by R Miller

http://www3.oup.co.uk/islamj/hdb/ Volume\_11/Issue\_03/

# الإسلام مجلة دورية في تاريخ وحضارة الشرق

صدر العدد الأول لعام ٢٠٠٠ من مجلة الإسلام Der Islam وهي بحلة نصف سنوية تهتم بتاريخ وحضارة الشرق المسلم من منظور الاستشراق الألماني،

وبصفة خاصة بدراسات الأدب المقارن ونظرية الأدب. وتشتمل الدورية على المقالات التالية:

- Sacrifice and Redemption in Early Islamic Poetry: Al-Hutay'ah's 'Wretched Hunter by Jaroslav Stetkevych
- •Trespassing the Male Domain: Qasidah of Layla al-Akhyaliyyah by Dana al-Sajdi
- Ghassan Kanafani and William Faulkner: Kanafani's Achievement in All That's Left to You by Aida Azouqa
- The Quest for Justice in the Theatre of Alfred Farag: Different Moulds, One Theme by Rasheed el-Enany.

http://php.indiana.edu/~jal

#### مجلة الدراسات الإسلامية

صدر العدد التسالث من الجعلد الحادي عشر لعام ٢٠٠٠ من مجلة الدراسات الإسلامية Journal of Islamic Studies التي تصدر عن جامعة أكسفورد. والجلة والشرق أوسطى Arabic and Middle Eastern Literature . وقسد صسدرت الجلة منذ بداية إنشائها في إطار هيئة تحرير مجلمة الأدب العربي، ولكنها ما لبشت أن استقلت في محلة خاصة. وتسعى الجحلة منذ إصدارها الأول عام ١٩٩٨ إلى طرح الأسئلة والتفسيرات المختلفة لأدب ما قبل الحداثة، وأدب الشرق الأوسط، فهي تهتم بالدراسات الأكاديمية في الأدب الشرق الأوسطى بمختلف لغاتسه مثل الأدب الفارسيى، والأدب المستركى، والأدب الكردي، والأدب الأردى، والأدب العسسيرى الحديث. كما تهتم المحلة أيضا بنشر الدراسات الأدبية باللغة العربية و الفرنسية و البربرية لمنطقة شمال إفريقية.

وتخصص الجحلة ما بين وقت وآخر عدد خاصا يتناول موضوعا معينا، بالإضافية إلى مراجعات الكتب والببليو جرافيات. ويتناول العدد الحالي المقالات التالية:

- La Mu allaqa de al-Harit b. Hilliza: essai de traduction variationnste by Perre Larcher.
- Lust and Carnal Desire: Obscenties Attributed to Arab Women

وقد قام على تأسيسها المستشرق الألماني شبولار B. SPULER ويتابع إصدارها الآن يورجين بول JURGEN وتنساول المقالات وقراءات ومراجعات الكتب، وتقبل المقالات باللغتين الألمانية والإنجليزية. ويتناول العدد المقالات التالية:

- Der Prophet und die Schuldner.
   Eine hadith -Untersuchung auf dem Prüfstand by Harald Motzki
- Narrativitat und Authentizitat: Die Geschichte vom weisen Propheten, dem dreisten Dieb und dem koranfesten Gaubiger by Irene Schneider
- Soziale Aspekte frühislamischer
   Sklaverei by Hend Gillielewy
- A Look at Variant Readings in the hadith by R. Marston Speight
   http://www.degruyter.com/journals/islam/

islam · 100.html

## مجلة الأدب العربي والشرق أوسطي

صدر العدد الثاني من المحلد الثالث يونيو ٢٠٠٠ من مجلسة الأدب العربي

Problems of Vision in Hassan Daoud's The Mathilde Building by Samira Aghacy.

- •The Palestinans in Israel: Towards a Minority Literature by Ibrahim Taha.
- Le personnage de l étranger (algharib) dans la littérature palestinienne: Essai sur les aeuvres de Gh. Kanafani, E. Habibi et S. Khalifa by Sobhi Boustani.

http://www.tandf.co.uk/journals/carfax/ 1366169.html

by Gert Borg.

- Poets and Poetry in mid 17<sup>th</sup> century Istanbul: Additions to the Divan of Fa'izi by the Copyist Yahya Efendi and Others in the John Rylands University Library MS Turkish 81 by Jan Schmidt.
- Rashid Rida's Autobiography of the Syrian Years, 1865-1897 by Elizabeth Sirriyeh.
- Folk Themes in the Works of Najib Suror by Pierre Cachia.
- •To See with the Naked Eye:



فكرية متخصصة تعنى بالهموم الثقافية للمسلم المعاصر

## EEI BEME

وكيس

ويد الجمال الرقافي

وقحران للسيد يحجي بحدد

GOLLA GEVILLA

جـال الميسي عطاية

طلعه چسایر العبلوالی محمداني محاكيان

حب ابرائي الجاتي

معنطاني معجنتي واملاه

عسالق لاريحالي

الشراسية الت

السَّمِ: صلى لِي ۲۷۱۸۵ ــ ۲۷۱۸۵ ــ ۵۱ ــ ۸۲ ماتف: ۸۲۲۲۷۸ ــ ۱۵۱ ــ ۹۸

نيروش: شي . پ ۸۵ ـ ۵۵ مانف: ۱۲۹ ۸ ـ ۲۵ ـ ۱۲۹

العدد الشالت عشر ١٩٤١ ـ ٠٠٠٠

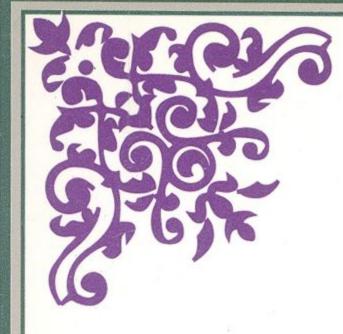



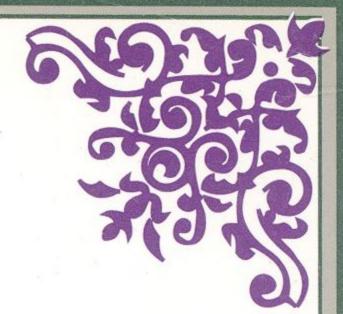

## AL-MUSLIM AL-MUASSIR

THE CONTEMPORARY MUSLIM



#### In This Issue

- -Challenges to Arab Identity, between Globalisation's Culture&CulturalGlobalisation
- -Theorisation's Revolution in Social Sciences.
- Methodology of Dealing with Occidental Education Thought.
- Criteria of State's Role in Zakat Distribution & its Economic Effects.

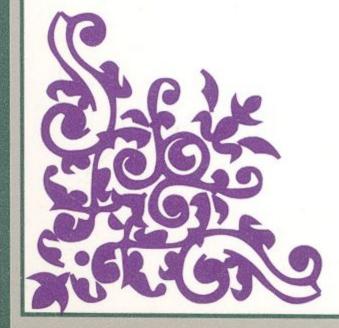

Vol.(25)

No. (98)

Rajab, Shaaban, Ramadan, 1421 October, November, December, 2000

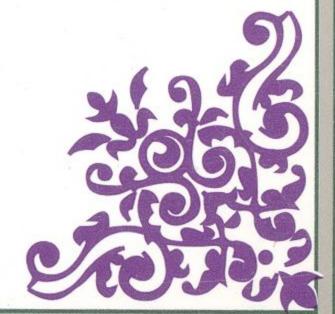